

# جال الب

# التعالية المحين المراجي المراج

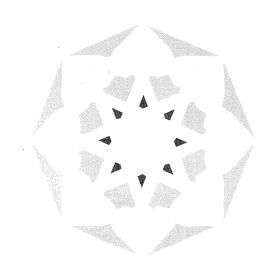

دار الفكر الإسلامي



# جمال البنا

# التهددية عناه أن المناهدة المن

دار الفكر الإسلامي ۱۹۵ ش الجيش – ۱۱۲۷۱ القاهرة – هاتف وفاكس: ۹۳۲٤۹۶ه e.mail: gamal\_albanna@infinity. com.eg

http://www.islamiccall.org



# جمال البنا

رئيس الإتحاد الإسلامي الدولي للعمل مدير مؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي رائد دعوة الأحياء الإسلامي

۱۹۵ ش الجيش ۱۲۷۱ - القاهرة - هاتف وفاكس ۱۹۲۰ e.mail: gamal\_albanna @infinity.com.eg http://www.islamieeall.org

# مُقتَلَمِّي



# والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

تصور البعض أنه لما كان الإسلام دين التوحيد. فإن التوحيد ينسحب على كل شيء فيه بما في ذلك المجتمع ومظاهره وتجلياته من نظم وأوضاع وفنون وآداب وعادات وسلوك وأزياء الخ... فلا يوجد إلا نمط واحد في كل مجال من هذه المجالات وهو ما يضع المجتمع الإسلامي في قالب واحد لا يتغير ولا يتطور ولا يتعدد .

وقد يُذكر في هذا الصدد "الوسطية" التي ينادى بها بعض المفكرين باعتبارها الموقف المختار للمجتمع الإسلامي تجاه التيارات المتعارضة يمينا، ويسارا، شرقاً وغربا، وهو تكبيف سليم، وقد نص عليه القرآن. فلم يقل القرآن "أمة التوحيد" ولكنه قال (وكذلك جعلناكم أمة وسطا). ولكن هذا نفسه لا ينفي التعدية، بل هو يثبتها لأن الوسطية تفترض وجود الإفراط والنفريط. التحلل والتزمت. الإسراف والتقتير المسخ... ولا يمكن تصور وسطية حيوية بدون تعدية، وإلا تصبح هي الوسطية الرياضية التي تعنيي النوسط بين نقطتين أو أنها تتجمد في قالب واحد وتأخذ طابعا ثبوتيا، وهو ما يتنافي مع حيوية وديناميه الإسلام.

ويرى هذا البحث أن التوحيد في الإسلام إنما أريد به الله تعالى وحده، وأن سحب هذه الصفة (الواحدية) على غيره أمر لا يجوز، بل إنه قد يصبح شكلاً من أشكال الشرك. لأن الله تعالى قد تفرد بهذه الصفة، واضفائها على غيره شرك به. فتوحيد الله يستتبع تلقائيا التعدية فيما عداه.

ونحن في استخدامنا لهذه الطريقة إنما نتبع الأسلوب الفريد الذي صاغه الإسلام في إثبات الوجوب بنفي ما عداه. والشاهد الأعظم على هدذا هو "لا إله إلا الله" فهنا يثبت الإسلام وجود الله في الوقت نفسه الذي ينفي ما عداه ولو انه قال "الله موجود" هذه الصنيغة وإن أثبتت وجود الله، ولكنها لا تتفي ضرورة ما عداه - أي أن يكون له أنداداً - في حين أن "لا إله إلا الله" تثبت الله وتنفي ما عداه .

ومن هذا فإن لقب "دولة التوحيد" الذي يرسله البعض في اعتزاز وفخر ليس وصفا سليما من ناحيتيه، فالإسلام ليس دولة، وإنما هو (١) أمية، وهذه الأمة تأخذ بالتعددية لا بالواحدية كما لا يمكن أن يقال "دولة الفضيلية" لأن نصيب الدولة في إقامة الفضيلة أو تعزيزها تافه، بل قد يودي تدخل الدولة في هذا المجال إلى المساس به. والتعبير الصحيح هو "أمة العدل" لأن الإسلام بالنسبة للتجمع البشرى "أمية" ولأن طابعه الرئيسي في القيم الاجتماعية هو العدل.

وقد وضع الإسلام للمجتمع البشرى كيفية أوردها القرآن الكريم تقوم على تفاعل ركائز أو قوى. فهناك هداية الأنبياء التى تعين الإنسان على سلوك الطريق المستقيم، وهناك غواية الشياطين التى تلقى به فى لجه الشهوات والشرور، وهناك الإنسان نفسه الذى يملك بما غرس الله فيه مسن عقل وفطرة أن يتجاوب مع هداية الأنبياء، كما يمكن – فى حالات أخرى –

<sup>(</sup>١) ستكون هذه الإشارة موضوع الكتاب التالى من دفاتر الإحياء "الإسلام ديسن وأملة وليس دين ودولة .

أن يستسلم لغواية الشياطين بالتفصيل الذى سيرد فى هذا الكتاب، فـالمجتمع البشرى له طبيعة تعدية .

والمجتمع الإسلامي لا يشذ نوعيا عن المجتمع البشرى، لأن الإنسان مسلما أو غير مسلم، له طبيعة ولحدة، ولكن المجتمع الإسلامي يختلف في الدرجة وليس في الطبيعة، وفي بعض التجليات، وليس في كلها، فلا جيدال أن في الإسلام قوة خاصة تكيف سلوك المؤمنين به، وفيه من الضمانات ميا تحول دون الاستسلام الكامل للشهوات والشرور أو الانسياق وراء خطا الشيطان. أو انتهاج السرف والشطط، ولكن هذه الضمانات قد لا تحول دون ممارسات أدني من ذلك لأن للطبيعة البشرية - بعد كيل شيء - حكمها وضعفها، ولأن الله تعالى عندما جبل النفس البشرية "ألهمها فجورها وتقواها"

وأى محاولة لفرض قالب واحد مصمت علي المجتمع بدعوى التوحيد الإسلامي، أو حتى الوسطية الإسلامية، وأى تجاهل العوامل العديدة التي تؤثر في هذا المجتمع أو نقف في وجه التعدية تكون محاولة محكوم عليها بالفشل بعد أن تستهلك وقتا وجهدا كان البناء الرشيد والقصد السديد أولى بهما وهذه هي قيمه المعرفة، إذ هي تميز ما بين الخطأ والصواب كما تهدينا إلى السبل الموصلة والوسائل الناجحة. فإذا لم تكن لدينا المعرفة بسهذا كله تخبطنا وتوزعتنا الطرق وغلبت المماحكة أو غرنتا الأمساني وخدعنا السراب فنمضى طويلا دون أن نصل إلى شيء.

ولكى لا يحدث هذا وضعنا هذا الدفتر من دفاتر الإحياء، وأن يكسون الثالث، بعد الحرية وتتوير القرآن هو ما يعبر عن الأهمية الكبيرة للموضوع في الفهم السليم للإسلام ...

جمال البنا

أبريسل ٢٠٠١ القاهرة في: أبريسل ٢٠٠١

## الفصل الأول توحيد الله يستتبع التعددية في كل ما عداه

لم يصل دين من الأديان بتوحيد الله إلى الحبد الدى وصل إليه الإسلام، وقد أهدرت اليهودية المعنى المطلق للتوحيد عندما جعلت الاهها الواحد إلها خاصا ببنى إسرائيل، ومن ثم فلا معنى للحديث عن التوحيد فسى اليهودية. أما المسيحية فقد ألقت ظلالا كثيفة على الاهها الواحد بفكرة الأقانيم الثلاثة، فإذا أريد التوحيد بأجلى معانيه فليس إلا الإسلام.

فالله فى الإسلام هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفئا أحد. وقد أسهب القرآن الكريم فى عرض صفاته تعالى وكلها تصب فى هذا المعنى فهو الذى لا تدركه الأبصار وليس كمثله شىء. ونهى القرآن عن أن يضرب المؤمنون له الأمثال أو أن يجعلوا له أندادا لأنه لا مثيل له .

وقد أمل الفلاسفة القدامى أن يصلوا إلى الجوهسر الفرد الدى لا يتجزأ، وظن بعضهم أنه يمكن الوصول إليه، وأنه سر الكون، ولكن هيهات فقد أثبت العلم الحديث أن ليس فى الموجودات والقوى والعناصر جوهر فرد أو عنصر لا يتجزأ فكل شىء يتجزأ إلى ما لانهاية، وكل جزء يرتبط

وينفصل عن بقية الأجزاء والجميع يدورون بانتظام أو بالتعبير المعجز (كــل في فلك يسبحون ).

وعندما يتحدث القرآن الكريم عن الله الواحد الأحدد فإنه يتحدى الإدراك الإنساني رغم ما يبدو من بساطته وبداهية فكرة الواحديد فما أن بفكر الإنسان حتى يعجز عن تصورها لأنه يعجز عن تصور كيان غير مركب من أجزاء وهو يتصور أنه إذا انتفت الأجزاء انتفى الكيان، ولا يوجد شيء، وليس إلا العدم ومن ثم فإما أن يكون مركبا من أجزاء وإما أن لا يكون، خاصة وأن القرآن يعزز ويعمق فكرة التوحيد وينزهها فنفي عنها كل شوائب التجسيد والتوثين، وأضفى عليها في الوقت نفسه الحياة والقوة والإدراك والحكمة والسمع والبصر و ٩٩ اسما من الأسماء الحسني بجانب الصفة الهامة التجريد ..

وعندما يقول الله تعالى عن نفسه إنه "الباقى" أو "الذى لا يموت" فإنه بالتبعية ينفى أن يكون لشىء أو مخلوق هذه الصفة – فكل ما نراه يتعرض للتغبير، وللموت وللفناء – (كل شىء هالك إلا وجهه). والموت هو مصير الجميع فى هذه الحياة الدنيا (كل نفس ذائقة الموت). ( أينما تكونوا يدرككم الموت).

ولو قلنا إن هناك خالقا غير الله وباقيا غير الله لكان هنا شركا بالله وخروجا عن "التوحيد" الإسلامي لأنه يشرك أحددا فيما خسس التوحيد الإسلامي الله تعالى - وحده - به .

وكذلك عندما يقول الله تعالى عن نفسه إنه الواحد الأحدد. فمعسى هذا أن ليس فى الكون أو المجتمع أحدية ولكن تعدية يمكن أن تصل إلسى منات وألوف الصور .

وقد ضل الفلاسفة وبعض الذين تحدثوا عن "وحدة الوجود"، ووهـــم الشعراء الذين تصوروا الله تعالى فى الشــمس البازغــة والزهـرة اليانعــة والجمال الإنسانى فهذه كلها من آيات الله فى الخلق فى أحسن تقويم، ولكنــها ليست صفاته وأبعد منها أن تمس ذاته .

كما ضل كل من تصور أنه يمكن بحكم إيمانه وتفانيه فى حسب الله تعالى أن يصل إلى درجة من القرب بالله توجد نوعا من التوحيد فهيهات أنسا للإنسان أن يصل إلى هذا ولم يصل الرسول إلا إلى "قاب قوسين" من سدره المنتهى لأن ما بعد ذلك يخالف طبيعة التوحيد ويمكن أن يصسل إلسى حسد الشرك.

وعندما يقول الله تعالى فى عشرات، أو مئات الآيات أنه الخالق، فانه ينفى بالتبعية أى خلق لغير الله تعالى ويصبح من ينسب قدرة الخلق إلى غير الله مشركا، وهو الذنب الوحيد الذى أعلن الله تعالى أنه لا يغفره إلا أن يتوب.

وهو لا يكتفى بهذا المعنى الضمنى، بل يعلنه مرارا وتكرارا فمن غير الله يخلق ؟ إن كل شيء عدا الله تعالى مخلوق ..

ووصل حرص الإسلام على إفراد الله تعالى وحده الخالق. أن حرم الإسلام فى المرحلة الأولى لظهوره التصوير ونحت التماثيل لأنها نوع من "الخلق" يمكن أن يؤدى إلى الوئتية، خاصة والعرب حديثو عهد بها. فجاء فى الحديث "من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة ".

ولا يجوز لأحد أن يقول عن سيده "ربى" ولكن سيدى كما لا يجــوز للسيد أن يقول "عبدى" ولكن فتاى ..

ولا يجوز لأحد أن يتألى على الله فيقول مثلا "والله لا يغفر الله لـــه"! فمن ذا يتألى على الله، ومن ذا يعلم ماذا سيفعل الله .

ورفض القرآن فكرة أن يعبد العرب أوثانا (ليقربونا إلى الله زلفى) وندد بالذين اتخذوا أحبارهم أربابا دون الله، وفسر الحديث ذلك بأن هـــؤلاء الأحبار كانوا يحللون ويحرمون، وهذه المهمة هي ما ينفرد بــها الله تعـالي فقيام الأحبار بها نوع من الشرك.

بل حتى الشفاعة، التى ليست إلا رجاء وسؤالا، لا يجــوز إلا لمــن أنن الله وبضو ابط موضوعة - لأنه إذا عدمت هذه الضوابط فيمكن أن تتحول الشفاعة إلى الشرك أو أن تقارب الشرك .

من هذا نفهم إن ما تطرق إلى بعض الأذهان مسن وجود مجتمع إسلامى أحادى الطبيعة لأنه يدين بالتوحيد إنما هو ابس ووهم بل مفارقة لأن الإيمان بتوحيد الله يستتبع التعدية فيما سواه، وأن هذه التعدية تصبح أمرا لازما بحكم الواحدية الإلهية، لأنها تعد الضرورة المنطقية أمام الواحدية الإلهية حتى لا تتطرق إشارة مسن شرك لمعنى التوحيد الإلهي— وفي الوقت نفسه فإن الله تعالى هو الذي أراد هذه التعدية ووضع لها آلياتها حتى لا يتطرق الخلل إلسي هذه التعدية وبهذا نجد التوحيد الخالص بالنسبة لله تعالى والتعديسة المنضبطة بالنسبة للمجتمع .

### الفصل الثاني إشارات القرآن إلى التعددية

كل من يتصفح القرآن الكريم، ويتأمل سوره سورة سورة، يجد أنه بمقدار ما حرص على إبراز وتأييد التوحيد بالنسبة لله تعالى بقدر ما أبهرز التعديات فيما عداه .

بل إن القرآن نفسه كان من اكبر مصادر التعددية، ذلك لأن أسلوبه المجازى وصياغته المتميزة للكلمة تجعل لها معانى متعددة، فما مسن كلمة قرآنية أو آية إلا ويمكن تقديم عدد من التفاسير لها لأن القرآن أنسزل لكل المسلمين في كل العصور وكان سر الأعجاز القرآنى أن الكلمة القرآنية تتسع لتأويل يتفق مع مفاهيم العصر الحديث، كما تقبلتها مفاهيم العصر القديم. بل إن الأحكام (العقوبات) القرآنية نفسها التي يفترض فيها التحديد صيغت بصورة عامة مما استوجب أن نقوم السنة بدور كبير في "البيان" القرآنسي، ونشأت عن هذا كله مجلدات التفاسير والحديث وما بني عليهما من فقه وسمح جو الحرية الأول بظهور المئات والألوف من التعدديات في العقيدة والشريعة قبل أن ينغلق باب الاجتهاد .

# فالقرآن نفسه يعد من أكبر مصادر التعدية، أو قل إنه الأصل في التعدية الإسلامية .

ويوضح لنا القرآن صورا من التعدية أبعد وأكسثر مما يتصبوره أنصارها.. فهذا الكوكب الأرضى الذى نعيش عليه ليس إلا وحدة صغيرة من ملايين أو حتى بلايين الكواكب تفصل ما بيسن الأرض وبينها مئات السنوات الضوئية، ويفوق بعضها الأرض حجما مرات عديدة، ومره أخرى فإن كل هذه الكواكب والمجرات التي يضمها الكون ليست إلا عالم "الشهادة"، وهناك عالم آخر يطلق عليه عالم الغيب.. يبدأ حيث ينتهى عالم العسهادة، وفي عالم الغيب هذا جنة ونار، وعذاب وثواب ..

وفى عالمنا الصغير – كوكب الأرض – تتعدد الأنهار والبحار ويختلف الليل والنهار وترتفع الجبال والهضاب وتتخفض السهول والوديان.. وهناك أنواع بمئات الألوف من الحشرات والطيور والنبات أما الإنسان نفسه فرغم أنه واحد يسير على قدمين فإنه متعدد الجنسيات والألسوان والألسنة واللغات والأديان والمعتقدات فالكون الأرضى ومجتمعه الإنساني أبعد ما يكون عن الواحدية .

واستبعد القرآن أن يكون الناس أمة واحدة ينتظمهم لتفاق ورأى إنهم مختلفون، وسيظلون مختلفين تميز بعضهم عن بعض الوان البشرة ولغة اللسان والعقائد والانتماءات.. وأنهم في الأمة الواحدة سلف.. وخلف.. يختلف بعضهم عن بعض وأعتبر من آيات الله (اختلاف السنتكم والوائكم )، وما أكثر مادة "اختلف" في القرآن "اختلف— اختلفون— اختلفون— اختلف— اختلف— اختلف في القرآن "دخلف تدل على مساحة واسمعة للاختلف وبالتالى التعديية ...

وإذا كان القرآن الكريم قد وصف أمة المسلمين إنها "واحدة" فهذا يعنى أنها واحدة في عقيدتها ولكنه لا ينفى عناصر التميز والاختلاف والنتوع بين شعوب وفصائل هذه الأمة داخل الإطار الفسيح للعقيدة الواحدة

على إن القرآن الكريم لا يكتفى بهذه الإشارات العامة إلى التعدديـــة ولكنه يقرنها بعدد من القواعد التى ترسى التعددية، ثم يصل إلى الغابة عندما يقرر التعددية الدينية وتعايش الأديان جنبا إلى جنب.

ومن القواعد التي ترسى التعدية في القرآن الكريم:

- النص على أن الله تعالى خلق كل شيء مسن زوجيسن، وبهذا نفى الواحدية من المجتمع وأثبت التعدية ابتداء من زوجيسن أو "أزواجسا" بصيغة المجتمع .
- الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض) . ٣٦١
- (والله خلقكم من تراب، ثم من نطفه ثم جعلكم أزواچا) . (۱۱ فاطر)
  - (أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج بهيج).

{٢٦ الشعراء}

- (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) .
  (فهناك تعدية حتمية ادناها " الذوجية " ..
- ٢. تقرير مبدأ الدرجات بما يتضمنه ذلك من تفاوت، وبالتالى تعدية وقد استخدم القرآن كلمة "درجة" ليميز بها بين فئات من المؤمنين فقال ..
- □ (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما).

(ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون).

{۲۲۳ الأتعلم}

- وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات التعلم التاكم التعلم التعل
- (الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم
  درجة عند الله وأولئك هم الفائزون) .
- (ورفعنا بعضكم على بعض درجات) .
  (عرفعنا بعضكم على بعض درجات) .
  (عرفعنا بعضكم على بعض درجات) .
- (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ورفع
  بعضهم درجات) .
- ٣. تقرير مبدأ استباق الخيرات، وجاء تصوير القرآن لهذا المبدأ متضمنا
  حرية انطلاق الأفراد من منطلقاتهم الخاصة ..
- البقرة (ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات ..) .
- □ (... ... لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، فاستبقوا الخيرات السي الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) . {١٤ المقدة}
- □ (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين لتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه) . (١٠٠ التوية)

(ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سيابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير).

{٣٢ فاطر}

□ سابقوا إلى مغفرة من ربكـــم . (٢١ الحديد }

# ٤. تقرير مبدأ "التدافع" وهو أقوى من مبدأ استباق الخيرات، وقد جاء في سورتي البقرة والحج.

- □ (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أفسدت الأرض، ولكن الله ذو
  فضل على العالمين).
- وإذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولسولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيرا).

وهذا المبدأ يصور المجتمع وفعالياته، والصراع ما بين الحق ودعاته والباطل وأشياعه. كما يشير إلى بعض تجليات التعددية في الصوامع والمساجد والصلوات والبيع ...

#### ٥. شمول العطاء الإلهى ..

تحدث القرآن الكريم عن الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الأخوة، أو الذين يستسلمون للمغريات، وتقبل هذا كأمر واقع بحكم الضعف البشرى الذي يستولى على بعض الناس. وأوضح أن عطاء الله ليس محظورا عليهم، وأن حسابهم لا يكون في هذه الدنيا، وإنما في الآخرة ..

- (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك وما كان عطاء ريك محظورا).
- الاخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب ).
- ٢. تقرير مبدأ حرية الاعتقاد ولعل تقرير القرآن لهذا المبدأ أعظه دليل على تقرير التعدية في مبدأ هو صلب الأديان جميعاً: الاعتقاد، وجاء تقرير القرآن له صريحاً لا يقبل لبسا، وفي العديد من الآيات التي يضيق هذا الموجز عن استيعابها مثل:
  - ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) . { ٢٥٦ البقرة}
- (... فمن یهتدی فإنما یهتدی لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها وما
  انا علیکم بوکیل) .
- (من اهتدی فإنما اهتدی لنفسه، ومن ضل فإنما یضل علیها و لا تــزر
  وازرة وزر أخری وما كنا معنبین حتى نبعث رسو لا) . [۱۹ الإسراء]
- وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ (٢٩ الكهف)

وأوضح القرآن أن الدعوة إلى الإسلام لا تستتبع قسرا أو إغراء.. أو حتى ما لابد وأن يساور نفس الداعية من أمل في الهداية وضيق بالرفض.. لأن الهداية من الله ودور الرسول هو البلاغ وليس له أن يأسى لرفض الرافضين .

( لیس علیك هداهم.. ولكن الله یهدی من یشاء ) .

- ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره النساس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمسن إلا بسأنن الله ويجعسل الرجس على الذين لا يعقلون) . (٩٩-١٠٠ يونس)
- (أنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ). (٥٩ الفصل)
- (فلعلك باخع نفسك على أثار هم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا).

{٦ الكهف}

(أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى) . (٥-٧ عبس)

# ٧. تقرير القرآن أن الأصل في الأشياء الحل، وفي الأعمال لابلحه، وهــي وأن كانت صياغة فقهية إلا أنها مستقاة من الآية ...

- (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه).
  (٣٦ آل عمران)
- وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا) . (١٣ الجاثية)

كما أن ذلك هو مفهوم جعل التحريم والتحليل وقفا على الله تعسالى وحده فيما ينص عليه في القرآن الكريم جليا وصريحا، ومثل هذه التحريمات معدودة ولا تمس الأصل الذي هو الحل، وما يعنيه من تعديية .

\* \* \*

ويثبت تقرير القرآن لهذه القواعد، أن القرآن الكريم يتفهم المجتمـــع البشرى تفهما صحيحا وعميقا، ويحترم طبيعته، وأنه لم يــر هــذه الطبيعــة جسما صلبا يستعصى على التطوير، كما أنه ليس جسما طريــا تســير فيــه سكين الإصلاح كما تسير في قالب زبد.. وليس هو أيضـــا عجينــه رخــوة

هلامية، ليس لها قوام ويمكن تشكيلها حسب الإرادة أو الطلب. وإنما هو كيان معقد مركب متعدد يتفاعل بطريقته الخاصة، وله الطبيعة العضوية للجسم الإنساني الذي يكتسب وجوده وحياته من الأعضاء والسدم والانسجه والأعصاب والعظام، كل منها يؤدي وظيفة محددة، وله الهيئة التي تمكنه من هذا وفي الوقت نفسه فإن عمل كل عضو من هذه الأعضاء يتلاقى ويتجاوب مع عمل بقية الأعضاء، وكلها تصب في مجرى واحد وتستهدف غاية واحدة هي صحة الجسم الإنساني وقيامه بمهامه نتيجة التخصيص الدقيق والتجاوب التلقائي بين كل هذه التخصيصات، ويتم هذا بتعومة وسوعة في بعض الحالات لمح البصر.

ويصدق هذا التصور على جسم كل فرد من البلايين الذين يمتلسون مجموع الجنس البشرى وفي الوقت نفسه فما من فرد من هذه البلايين يشسبه الآخر شبها تاما في كل شيء، وقد نجد عددا من الأخوة الأشسقاء لأب وأم، وكل واحد منهم يختلف عن الآخر.. فبعضهم يرث صفات عن أمه، والبعض الأخر عن أبيه والبعض الثالث عن صفات مضموره في الأعمام والأخسوال والأجداد الخ... وما من واحد منهم له بصمة يد تشبه بصمة أخيسه. فضلا عن الأثار الاجتماعية المكتسبة والمختلفة لكل واحد كحظسه في السزواج والعمل، والموقع الذي يعيش فيه والتعليم الذي ناله.

هذه هي صورة المجتمع البشرى، والقرآن الكريم الذي تنزل من لدن خالق هذا المجتمع. يعامل المجتمع تبعا لهذه الطبيعة .

وكان يجب أن تؤدى طريقة تعامله مع المجتمع البشرى وإشاراته المتكررة التى تصب فى بحيرة التعدية لجعل المجتمع الإسالامى مجتمعا تعديا بمعنى الكلمة تزدهر فيه الآراء.. وتتلاقح الأفكار ويدلى كل واحد بدلوه، ويرفع كل واحد صوته ولكن هذا لم يتحقق إلا فلى بعل جوانب الحياة، ولفترة محدودة مما جعل الإنسان يتساعل كيف حدث هذا، ولماذا ...

لقد كانت الفترة الذهبية القصيرة في تاريخ الإسلام هي الفترة النبوية والخلافة الراشدة، وقد حدثت في مجتمع ساذج بسيط هو المجتمع ما بين مكة والمدينة فلم يتطلب تعددية كبيرة، ومع هذا فإن صحيفة الموادعة التسي وضعها الرسول غداة قدومه المدينة، واعترفت باليهود جنبا إلى جنب الأنصار والمهاجرين واعتبرتهم "أمة واحدة" نموذج فريد في تقبل التعدديسة على قدم المساواة وداخل إطار فسيح يضم مختلف الأعراق والديانات .

كما أن موقف الرسول من "المنافقين" الذين صرح القرآن بكفرهم، وعدم اتخاذ إجراء نحوهم، بل صلاة الرسول على جثة كبيرهم عبد الله بسن أبى هي صورة نادرة من السماح بوجود الأخر.. وقبول ما يعلنه رغم أنسه يضمر عكس ذلك الأمر الذي يضع مبدءا من أخطر المبادئ وأهمها هو أن المحاسبة تكون على الظاهر، أما باطن الإنسان، وما يقر في أعماقه وبين جنبيه فيجب أن لا يكون موضوعا لبحث أو محاسبة، كما يجب ملاحظة أن إشارات القرآن الخاصة بحرية الاعتقاد كانت في أصل سماحة الإسلام تجاه الأديان الأخرى وإقراره كل ذي دين على دينه على نقيض سياسة السول الأوربية التي كانت تفرض على اليهود والمسلمين نبذ دياناتهم والإيمان بالمسبحية حتى مشارف العصر الحديث.

ولو أستمر النقدم الحضارى للمجتمع الإسلامي، ولم يبتلى بما أوقفه، لكان من المحتمل أن تصل التعدية في هذا المجتمع إلى مستوى قريب مما وصلت إليه التعدية في المجتمع الأوربي لأن طبيعة التعدية تملى عليها ظهور التجليات العديدة للنفس البشرية حسنة أو سيئة، وصور الإغواء وإشباع الشهوات بمختلف الطرق، وسنرى التكييف "الشرعى" لمثل هذا الوجود في مجتمع إسلامي طبقا لما يقرره القرآن، ولازدهرت الفنون والأداب ومشاركة المرأة في حياة المجتمع، ولما فقد المجتمع جمالياته التي النظم الحاكمة الاستبدادية والتقليد الفقهي المغلق.

ويصور تطور الفقه الإسلامي هذه المأساة ففي فترة الازدهار طوال القرون الثلاثة الأولى تعددت الاجتهادات تعدداً وصل اللي حد البلبلة، وتعددت، وتتاقضت الأحكام في المدينة الواحدة وبقدر ما كان هذا يدل على درجة عالية من الحرية والخصوبة في الفكر، بقدر ما كان يتطلب نوعا من التنظيم، ولكن هذا تأبى على المجتمع وقتئذ. فالتجأ الفقهاء إلى إغلاق بلله الاجتهاد.. وكانت تلك بداية النفق المظلم الذي سار فيه الفكر الإسلامي قرابة عشرة قرون فقد تجمد الفقه، وحبس في قميص المنطق الصورى الأرسطي، وتجمد معه الفكر الإسلامي.. وشيئا فشيئا أصبح الفقهاء هم رجال القائم ويعبرون عن سياساته، وبذلك فقد المجتمع الإسلامي حريته الفكرية بعد أن فقد حريته السياسية .

#### والحرية هي أم التعدية فإذا لم تعد حرية فليس هنك تعدية

ومع هذا فإن المجتمع الإسلامي بحكم الحيويسة الفائقة اللاسلام والروح الثورية والتحررية للقرآن، لم يفقد صورا عديدة "التعدية" فظهر فسي العصر العباسي في بغداد ما لم يظهر في روما من التعدية الفكرية ما بين الإلحاد (أو الزندقة كما كانوا يقولون) حتى التزمت فظهرت الطرق الصوفية وازدهرت بينما انتعشت دعوة "إخوان الصفا" الغامضة المتحررة ووجدت من الملل والنحل ما ملأ كتاب ابن حزم والشهرستاني، وما يصعب تصروه الأن، وقرأنا عن ندوات تجمع الصوفي، والملحد والمتكلم والفقيه لا يرفض أي واحد منهم الآخر، ولكن يكله إلى خالقه .

أما في القضية الحساسة "المرأة" التي كان يمكن أن تكون أصلاً لعدد كبير من التعديات فإن إشارات القرآن إلى تحريرها ومساواتها، وممارسات الرسول المتعاطفة مع المرأة. لم تنجح كلها في اقتلاع "حمية الجاهلية" التسي انتقات من العهد الجاهلي حتى العصور التالية.. وكان المجتمع الجاهلي الذي

يقوم على النهب والسلب لا يعترف بالمرأة لأنها لا تحارب ولا تأتى بغنيمة وترسب هذا المعنى في نفسية المسلمين حتى بعد أن تغير المناخ الاجتماعي في بغداد، وقد حل هذا المجتمع مشكلة المرأة باتخاذ الإماء (الجواري) والقيان والسماح لهن بأداء دور يكسر حدة إبعاد المرأة عن الحياة وحجبها

\* \* \*

في البيوت بحيث سمح هذا التطور بظهور صور من المجتمع المختلط وإن

لم تكن الصورة سليمة ..

فإذا كان انعدام التعددية في المجتمعات الإسلامية إنما يعود بالدرجة الأولى إلى فقد هذه المجتمعات لحرياتها السياسية والفكرية، وليس إلى سبب أصولى في الإسلام فإن استعادة هذه الحرية يمكن أن تحقق التعددية، وتلك هي المشكلة التي يكون على المجتمع الإسلامي الحديث أن يجابهها بقوة، ذلك أن الألفة الطويلة لعهود الانغلاق كادت تطمس الإشارات المتكررة للقرآن الكريم عن الحريات والتعدديات خاصة بعد أن قام المفسرون بتأويلها تأويلات تميل بها عن هدفها كما حدث بالنسبة لحرية الاعتقاد يدل على ذلك متابعة المفكرين الإسلاميين المحدثين لما ذهب إليه الفقهاء القدامي مسن تطبيق حد الردة على كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، إذا رفض تطبيق حد الردة على كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، إذا رفض عرضنا لها، بل ومناقض لكل آيات حرية الاعتقاد في القرآن الكريم التي عرضنا لها، بل ومناقض لسلوك وعمل الرسول الذي لم يحدث أبدا أن أوقع حدا لمجرد تغيير الدين، وإنما ضم إلى ذلك مقاومة الدولة والتخلي عن الجماعة والانحياز إلى الأعداء ..

وهو ما يدل على ضرورة معالجة القضية في صورتها التي يمكين أن تأخذها عمليا معالجة لا تخشى المصارحة بل تقوم على المجابهة ...

# الفصل الثالث تقرير تعددية الأديان

يصل القرآن إلى الغاية في التعددية عندما يقرر - وهو الذي يختلف عن المسيحية واليهودية وبقية الأديان الأخرى - قبول وجود هـذه الأديان والتعايش معها ..

وهذا الموقف الفريد – لأننا لا نعلم مثيلا له بين الديانات الأخرى – يعود إلى سببين أولهما تاريخي وثانيهما موضوعي .

أما السبب التاريخي فإنه يعود إلى النشأة التاريخية للديانات السماوية الثلاث: اليهودية، والمسيحية، والإسلام.

فكما هو معروف فقد ولد سيدنا ايراهيم في العراق وعاش ردحا من الدهر في "أور" "الكلدانية" ثم تتقل ما بين مصر وفلسطين حتى مات ودفسن في بئر سبع .

وكانت زوجة إيراهيم "سارة" عاقرا فدفعت بسيدة جاءت بهما من مصر هي هاجر إليه ليتزوجها عسى أن تلد له ولدا. وهذا مساحيث فقد ولدت له هاجر بكر أبنائه "إسماعيل" وتملك الغيظ والغيرة سلوة، ودفعت

زوجها لأن يبعد هاجر وأبنها عنها. فأخذهما إلى الحجاز وأودعسهما ذلك المكان الذى سيصبح أقدس الأماكن، وتركهما. وبعد فترة أشتد العطش بها وبطفلها، وأخنت تروح وتجئ بحثا عن المياه حتى عثرت على بئر زمسزم فارتوت، ولاذ بالبئر نفر من العرب، ونشأ إسماعيل معهم وتسزوج منهم وأصبح رأس العرب العدنانيين الذى سيولد منهم رسول الإسلام العظيم محمد بن عبد الله .

وقد لا يفهم الإنسان الحكمة في هذه العملية كلها، وقد يستشعر غيظا من سارة التي أصرت على ليعاد هاجر وليراهيم الذي أطاعها، ولكنهما كانا مسيرين بإرادة الله وبعنايته الذي شاء أن يستقل هذا الفرع من أسرة ليراهيم بدين هو الإسلام.. ويشعب هو العرب.

ولنعد إلى السياق فبعد أن عاد إيراهيم إلى موطنه أوحسى إليسه الله تعالى أن سيرزق من سارة العجوز بابنين هما أسحق، ثم يعقوب .

ومن يعقوب الذى يطلق عليه إسرائيل جاءت الأسباط التسى كونست شعب بنى إسرائيل وتكرر بالنسبة ليعقوب ما حدث بالنسبة لإبراهيم فقد وقعت المجاعة المجاعة بديارهم وأرسل يعقوب بعض أبنائسه إلسى مصر ليمتاروا منها وغار الأبناء من أخيهم الصغير يوسف الذى كان والده يؤثره بالحب.. فتآمروا عليه وباعوه بدورهم لأحد حكام مصر

وظفر يوسف باحترام الحاكم عندما فسر له حلمه المشهور عن سبع بقرات عجاف تأكل سبع بقرات سمان. بأن سيحدث في البلاد قحط يسستمر سبع سنوات.. وعينه مديرا لخطة مقاومة القحط.

وعندما جاء للمرة الثانية - أخوته - عرفهم بنفسه وطلب منهم إحضار الأسرة كلها فجاءوا وأقاموا في إحدى مناطق الشرقية بالوجه

البحرى، وأمضوا أجيالا عديدة تكاثروا فيها حتى ضساق بسهم المصريسون فاستعبدوهم وشغلوهم في بناء المعابد (وهذا لا ينطبق على الأهرام لأنه جاء بعد الأهرام بمئات، وربما آلاف السنين) حتى ظهر منهم موسى الذي تريسي

بعد الأهرام بمئات، وربما آلاف السنين) حتى ظهر منهم موسى الذى تربسى فى بيت فرعون ونشأ كنبيل مصرى ولكنه تبنى قضية بنى إسرائيل وتخسل فى صراع مع فرعون وأيده الله وجعله نبيا وكتب له النصر علسى فرعون بحيث خرجوا من مصر "بيت العبودية" فذهبوا إلسى فلسطين "ليستعبدوا" الفلسطينيين وتوالت الأجيال حتى ظهر فيهم عيسى السيد المسيح السذى أراد هداية خراف بنى إسرائيل الضالة فانقلبوا عليه وتوصلوا إلسى محاكمته، وصلبه "وما صلبوه.. ولكن شبه لهم".

وبعد قرابة سنة قرون من ظهور المسيحية أذن الله تعالى بظهور الإسلام على يد محمد بن عبد الله وهو سليل إسماعيل بن إبراهيم .

وكادت القضية تتكرر عندما أهدى المقوقس للرسول مارية المصرية القبطية، وعندما أنجبت من الرسول وولدت له إبراهيم.. ولكن الله تعالى لـــم يشأ لإبراهيم أن يعيش فمات طفلا .

وهكذا نجد أن الديانات الثلاث نشأت عن أب واحد، وهو ما يجعلنا نفهم كلمة الرسول عن الأنبياء أنهم "أبناء علات" أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وارتبطت تاريخيا وجغرافيا بمكان وزمان متقارب قبل أن يتفرغ كل دين ويذهب إلى قارات الأرض، وكان يفترض أن تكون العلاقة بينهم كالعلاقة ما بين الأخوة، ولكن سدنة كل دين ضاقوا بالدين الأخر.. وساد الجميع نوع من الفتور، إن لم يكن العداء.. وكانت العلاقة على أسوئها ما بين المسيحيين من ناحية واليهود والمسلمين من ناحية أخرى، وكانت على أخفها ما بين المسيحين ما المسلمين من ناحية والمسيحيين واليهود من ناحية أخرى، نلك لأن الإسلام كان عليه كآخر الأديان أن يحدد الموقف بالنسبة للأديان التي سبقته فوضع

مبدأ القبول لكل الأديان، وحرية أصحاب كل دين في ممارسة دينهم دون أي تقييد، وتطبيقا لهذا المبدأ ظفر المسيحيون واليهود بالحرية الدينية الكاملة.

ويغلب أن نتق الحكمة الإلهية في الطريقة التي ظهرت بها الأديان الثلاثة، والسياق الذي أخنته في حين أن إنعام النظر يمكن أن يكشف في كل حركة منها حكمة فقد شاء الله تعالى أن يظهر إبراهيم في الجناح الأيسر في المنطقة العربية. ويغرس دينه فيها، ثم أراد الله أن يسكن أحفاده في مصرل ليظهر موسى ويعلن اليهودية ويقود بني إسرائيل إلى فلسطين ليظهر فيها بعد عدة قرون المسيح ويعلن المسيحية.. وبعد عدة قرون أخرى أعلن محمد بن عبد الله – سليل إسماعيل الذي أبعد إلى الحجاز – الإسلام.

ولا جدال أن في إرادة الله تعالى وجود الأديان الثلاثة جنبا إلى جنب حكمة كبيرة فقد أراد لها أن نتحد في الأب وتختلف في الأم فتكون "أبناء علات" كما قال الرسول ليتحقق فيها عنصر من الوحدة وعنصر أخسر من التميز كما لم يشأ أن ينفرد واحد منها بالبشرية، فهذا يتعارض مع التعديدة التي هي في طبيعة المجتمع البشري، وما لا يكون هناك مفر منه، وعادة ما يفضل الأب أن يكون لأبنه الواحد أخ يلاعبه ويكسر فيه حدة الاحتكار ويحقق كل ما في "التجمع" من مزايا سواء كانت في العاطفة أو في الإضافة، التي يضعها الثاني إلى الأول والثالث إلى الثاني .

فوجود أديان ثلاثة التى هى الحد الأدنى للجمع، وأتصاف كل منها بمعالم مميزة يمثل تعددية "الأسرة" التى تعرف أبناءها قواعد التعامل والأخذ والعطاء وما يكون لها وما يكون لغيرها. وأداب الائتلاف والاختلاف وأن يكمل ما لدى الواحد ما ينقص الآخر. فاليهودية بتوحيدها الصلد، والمسيحية بمحبتها والإسلام بعدله. كلها تمثل التكامل المطلوب في عالم القيم.

إن التكييف الإسلامي لهذه الدرجة من تعدد الديانات علي أساس التعايش والتسامح والتكامل لهو أفضل الخيارات فهو أقضل من وجود دين

ولحد فحسب لن يتجاوب مع الطبيعة البشرية، ويحرم من مزايسا المنافسة ووشائج القربى فى وقت واحد. وهو أفضل من وجود عشرات الأديان السنى يؤدى إلى النفتت. وقيام العلاقات التى توجدها التعديية على أساس السسماحة تمثل العطاء والتكامل وهو الوضع الأصولى لأنها كلها نبتهل إلى إله ولحسد ونتادى بقيم الحب والخير والعدل وما الذى يدفع دينا منها لأن يتكاثر علسى حساب الآخر وفى كل دين مئات الملايين ولكل ديسن نكهته وضرورته وأضافته إلى الحضارة "لكم دينكم ولى دين".

إن الدين هو البيت الكبير الذى يضم على الأقل وما نحن بصدده، الأديان الأخوة "اليهودية والمسيحية والإسلام" الثلاثة، وأن يكون لكل واحد منها دور فيه يمثل قدرا من استقلال داخل الإطار الواحد، وأن يحب كل واحد نفسه وأبناءه لا يعنى بالضرورة أن يكرره أخويه وأبناءهما أو ألا يخصهم بجانب من الحب لأن الحب يتسع للجميع ويسعد به الجميع.

ووجود أخوة ثلاث فى البيت أفضل من أن يستأثر واحسد فحسب بالبيت، لأنه وإن كان البيت سيصبح خالصا له، فسيكون عليه مسئولية القيام بنفقاته وأعبائه ثم يمكن أن يقع فى مزالق "المنفرد" السذى تتملكه الأثرة والأنانية، ولا يجد شريكا يكبح جماحه ويتحمل معه الخسارة. أما الربح فان استخدام العقل واستلهام القلب يضاعفه ويجعله أكثر مما كان يمكن الفرد وحده أن يصل إليه .

\* \* \*

#### هذا عن السبب التاريخي ..

أما السبب الموضوعى لتقرير الإسلام تعددية الأديان، فإنه يعود إلى تكييف الإسلام لفكرة "الله" باعتباره خالق الكون بأسره، والوجود كله. في حين أنه في الفلسفة كان مجرد "فرض لحل سلسلة الخلق" دون أن يتضمسن

هذا الفرض بالضرورة خصائص الحياة والفعالية والمقدرة الخ.. كما انه فــي الأبيان الأخرى كان إلها محليا، للمصربين أو البابليين أو بني إسرائيل، بينما القت عليه الوثنية باوضار ولوثات تصوراتها الفجة والبدائية، إن "الله" في الاسلام هو خالق الكون بأسره وجابل البشرية، وأصل القيم العليا من حكمسة وقدرة وعدل وخير وسلام الخ.. وواضع النظم التي يسير عليها الكون كمسا يسبر عليها المجتمع البشري، وهو الذي أنزل الديانات كلها من لدن آدم حتى محمد، بما في ذلك رسل وديانات لم يقصص علينا القرآن أنباءهم. فما دام الأمر كذلك فلا يفترض أن يكون في تعددية الأديان تتاقض أو تتافر لأنه تعالى هو الذي أنزلها و لأنه برسل الرسل وينزل الديانات تبعا لحاجات البشرية المتفاوتة والمتعددة حسب الأزمان والعصور والأجناس والملابسات التي تتحكم في كل جنس وشعب. وهذه الأديان كلها تؤثر، وتتأثر بأوضـاع مجتمعها، ولا يستشعر القرآن حرجا أو حساسية في ذلك لأن كل شيئ من خلق الله.. فإن يكن فرار من قدر الله إلا إلى قدر الله، وعندما سئل الرسول "ارأيت رقى نسترقيها ودواء ننداوى به ونقاة تقيها هل ترد من قدر الله فقال هي من قدر الله" ولأن الله تعالى وضع أصولا ومبادئ تحكم المجتمع. وفيي الوقت الذي لا يمكن أن يغيب مثقال نرة في هذا الكون اللانهائي عن علم الله. فإن الإنسان ليعطى نفسه أهمية قد لا تكون له إذا تصور أن الله تعسالي ليس لديه عمل إلا متابعته، فأين هو من ملك الله ..

من هنا فإن منطق الخطأ والصواب لا يمكن أن يطبق على الأديان. فكل دين يمثل إحدى احتياجات البشرية. وأختلافها يعود إلى إختالاف الاحتياجات والملابسات والعصور والبيئات.

وليس هناك حساسية في القول بأن الأديان، وأن كانت منزلة من الله فإنها تصبح "ظاهرة اجتماعية" عندما يتعامل الناس معها. الأمر الذي أشـــار اليه القرآن عندما تحدث عن غلبة الأهواء التي تحرف الكلــم عــن حقيقتــه

وآثار مر الغداة وكر العشى وتوالى القرون وكيف تقسوا القلوب عندما يطول عليها الأمد وتتجمد المشاعر والعواطف أو تتقولب الخ...

يجب أذن التفريق بين ما جاء فى القرآن الكريم الذى هسو التعبير الحقيقى عن الإسلام، وبين ما ينتهى إليه رجال الدين فى كل عصر وأوان من فهم لحقيقة الرسالات الإلهية لأن هذا الفهم لابد وأن يتأثر برواسب فكر هذه المجتمعات، وقصور الإدراك البشرى وغلبة المصلحة والذاتيسة على نقوس الذين يتحدثون باسم الأديان ويرون أنفسهم حراسها وحفظتها وما يسلك إليهم مع احتكارهم لتمثيل الدين من انحرافات.

وهذه الظواهر توجد في كل المجتمعات ويتأثر بها رجال الدين من مسلمين أو مسيحيين أو بوذبين الخ.. وهي السر فيما يصدره رجال الدين من أحكام ينسبونها إلى الدين .

وموقف الإسلام الذى جلاه القرآن الكريم واضح دون خفاء، وقد كرره القرآن مرارا وتكرارا فى عديد من الآيات. أن الله تعالى أراد هذه التعددية الدينية، بما تتضمنه من اختلافات لا مناص عنها بحكم ما أرساه الله من أسس يسير عليها المجتمع. ولما كان الاختلاف ليس فحسب واردا، بالموم مطلوب، فإن الله تعالى خص نفسه بالفصل فيما كانوا فيه يختلفون يسوم القيامة.

وبهذا حسم القرآن شافة الخلاف، وحرم على كل فريق أن يدعى الأفضلية وان يرى أن الآخرين ليسوا على شئ، ولأن يدعى الجنسة لنفسه والنار للمخالفين فهذا ليس من حقه، وفيه أفتيات وتألى على حق الله تعالى، وأن هذا كله "أمانى" يصدر عنها كل فريق من منطلق ذاتى والأمسر ليسس بأمانى المسلمين أو أهل الكتاب أو غيرهم ..

وحكمة الله تعالى في هذا كله أن الأنيان رغم اختلافها تتتهي كليها إلى حقيقة واحدة هي الألوهية فالاختلافات لا نتال الجوهــــر -كمــا بيـــدو لبعض الذين يحول استغراقهم في أنفسهم دون فهم الآخرين. فالملايين فيهم أوربا وأمريكا الذين يقولون "أبانا الذي في السماء" لا يفهمون منه إلا ما يفهمه المسلمون من حديث "الناس عيال الله" ومن المؤكد أنهم لا يفهمون، ولا يعنون بالأقانيم الثلاثة وعلاقة كل واحد بالآخر، أما التعميد في المياه، أو تتاول القربان فليس إلا طقوس وتقاليد لا تضر، وقد تفيد، وفي هـذه الـدول التي لا تؤمن بالإسلام يعمل الناس بجد وإخلاص ولديهم الصدق في القـــول والإتقان في الأداء والوفاء بالعهود والخلق الحسن، كما يعد كنب الساسة فيما يدلون به من وقائع أو بيانات أمام القضاء أو مؤسسات الدولة جريمة كبرى قد لا يكفر عنها إلا بالاستقالة كما حدث بالنسبة لنيكسون الذي أتهم بالتجسس على خصومه السياسيين وللرئيس كلينتون بالنسبة لعلاقته بإحدى موظف ات البيت الأبيض، وقد تعرض للوم والتقريع ودفع غرامة كبيرة والحرمان من ممارسة المحاماة لمدة خمس سنوات في حين أن معظم قادة الدول الإسلامية ليس لهم من كلام إلا الكنب والتزييف وليس لهم من عمل إلا الاستبداد والتحكم، وبهذا فإن المجتمعات الأوربية قد تكون أقرب إلى الله، وإلى المثـــل والقيم الإسلامية، من عديد من المجتمعات التي تدعى الإسلام.

أذكر أنى كنت فى شتاء عام ١٩٤٨ فى معتقل الطور مع الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا بعد الحل الأول للإخوان. وكان المعتقل الذى غرس وسط الصحراء القاحلة يبدو ليلا متلالئ الأضواء بفضل المصابيح الكهربائية التى أقامتها إدارة المعتقل لفرض الحراسة وبفضل ما توصل إليه الإخوان خاصة الكهربائيين منهم من استخدامات المطاقة الكهربائية فى تسخين المياه للاستحمام والغسل والطهى الخرو وكنت أقول للإخوان إلا تظنون أن الله تعالى سيدخل "أبيسن" الجنة، بعد أن أتاح البشرية كل هذه الأنوار فرون بقوة "كلا أنه لم يؤمن بالله و لا الرسول" وكأنهم تصوروا أن الإسلام فرفضوا .

وكنت أرد عليهم - صدق الله ﴿ قُلْ لُو أَنتُم تَمْلَكُونَ خُزَائَــن رحمــة ربى إذا لأمسكتم خشية الأنفاق وكان الإنسان قتورا ﴾ .

وقد آن للدعاة الإسلاميين أن يعلموا أنه ليسس مطلوبا منهم، أن يكسبوا للإسلام مؤمنين بأديان أخرى، وليس من حقهم أن يحكموا على الأخرين بالنار كأن مفاتيح الجنة والنار في أيديهم. أن هذا منتهى الأفتيات والتألى بل الوقاح، في حق الله تعالى، أن كل ما طلبه القرآن بعد أن قال إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم (١) . هو أن يكونوا "شهداء على الناس" ويقتضى هذا أن يعرفوهم على الإسلام شميتر كوهم لأنفسهم لأن تغيير الدين ليس مسألة إيمان قلبي ونظرى فحسب، ولكنه يتطلب تعقيدات اجتماعية وترتيبات في الميراث وغيره، ولأن الهداية من الرسول ..

ولكن يبدو أن كل هذا لم يفهم من المسلمين المعاصرين، ولم تؤشر في أحكامهم وتصوراتهم أو في النزعة الدفينة في نفوس بعضهم، فقد قرات عددا خاصا من مجلة التوحيد عن التعددية حاول أن يطرح هذه القضية بكل إخلاص وعمق ورغبة في التوصل إلى الحقيقة، ومع هذا فإن التيار الفكسري الكاسح الذي يسيطر على الفكر الديني جعل محور المعالجة يدور حول أمرين:

الأول: هل يمكن قبول تعدد الأديان، وهلا يعنى هذا خطاً البعاض وصواب الآخر ..

والثانى: ما هو مصير الذين لا يؤمنون بالإسلام يوم القيامـــة وهـــل سيكون مصيرهم إلى النار (٢) ..

<sup>(</sup>١) أنظر شرحها فيما سيلي ..

<sup>(</sup>٢) مجلة التوحيد السنة التاسعة عشر خريف ١٤٢١ - ٢٠٠٠ طهران - قم - انظر ص

ثم لا يقفون عند هذا، ولكنهم يقطعون بانهم في الجنة وأن مخالفيهم في النار (١).

وأى جرأة على الله مثل هذه الجرأة وهل يملكون هم مفاتيح النار أو يقدرون على زج الناس فيها.. وعلى أى أساس بنوا هذه النتيجة الفاسدة وأين هم من رحمة الله التى لا تحد، والتى تثيب بسبعمائة ضعف ولا تعد رحمية الأم بأبنائها إلا جزء من مائة جزء هى رحمة الله.. وفى النهاية قد لا يرزج فى النار إلا بالمارد المتمرد، كما جاء فى أثر كريم. سنشير إليه في فقرة تالية ..

وقد عالج هذا الموضوع معالجة وافية فقيه أزهرى مجدد لم يظفر بالشهرة التى كان يستحقها هو الشيخ عبد المتعال الصعيدى رحمه الله فى كتابه "حرية الفكر فى الإسلام" الذى ظهر فى أربعينات القرر العشرين، وسنعرض هنا للفقرة التى كتبها على طولها لنتضح الصورة.

فتحت العنوان الفرعى "رأى المجلحظ والعنيرى في عثر غير المعاد في الحق" قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي ..

"وهناك فريق آخر على رأسه الجاحظ والعنبرى من أئمة المعتزلسة يرى أنه لا إثم على المجتهد مطلقا، وإنما الإثم على المعاند فقط، وهو السذى يعرف الحق ولا يؤمن به عنادا واستكبارا، فالمجتهد المخطئ عند هذا الفريق غير آثم، ولو أداه اجتهاده إلى الكفر الصريح، لأن تكليف عندهم بنقيض اجتهاده تكليف بما لا يطلق، والتكليف بما لا يطلق ممتنع شسرعا وعقلا، وقد أجاب الجمهور عن هذا بأن التكليف بما لا يطلق ممكن غير ممتنع عقلا ولا عادة، فلا يكون من المستحيل في شئ، وفي هذا الجسواب

<sup>(</sup>١) فإذا قيل أن الله تعالى قد قضى بالجحيم لفئات من الناس قلنا إنه ليس لنا أن نعين هــذه الفئات أو نزعم أن أشخاصا معينين يدخلون فيها .

من الضعف ما هو ظاهر، لأن الله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). (٢٨٦ البقرة) فهو ممتنع شرعا وعقلا.

ولا شك أن مذهب هذا الفريق ظاهر في نفي الإثم مطلقا عن المجتهد المخطئ بمقتضى دليلهم السابق، ولكن بعض المتكلفين رأى متطفلا عليه أن يقيده ببعض المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية، مثل نفى رؤية البارى تعالى، ومثل القول بخلق القرآن، فلا يدخل فيه ما همو من الكفر الصريح، ولكن هذا خلاف مذهب هذا الفريق كما هو ظاهر.

وقد استدل الجمهور لمذهبهم بإجماع المسلمين قبل ظهور هذا الفريق على وجوب قتال الكفار مطلقا، وعلى أنهم من أهل النار مطلقا، وهذا من غير فرق بين معاند منهم وغير معاند، ولو كانوا غير آثمين لما ساغ قتالهم، ولما كانوا من أهل النار أيضا.

والشق الأول من دليل الجمهور مبنى على مذهبهم فى وجوب قتال الكفار على كفرهم، وقد ثبت فى عصرنا بطلان هذا المذهب، لقوله تعالى ﴿لا إكراه فى الدين﴾ {٢٥٦ البقرة} وكل آيات القتال فى القرآن ظاهر فسى أن قتالنا للكفار مسبوق بقتالهم لنا، فنحن نقاتلهم على قتالهم لنسا، لا على كفرهم، وقد بينت هذا فى بعض كتبى، وبينه السيد محمد رشيد رضا فى تفسير الآية السابقة من سورة البقرة، ولا داعى إلى ذكره الآن هنا، وسيأتى فى موضوعه من هذا الكتاب.

والشق الثانى من دليل الجمهور فيه مصادرة على المطلوب، لأن أصل النزاع بين الجمهور وهذا الفريق فى كون الكفار غير المعاندين آثمين ومن أهل النار، أو غير آثمين ولا من أهل النار، ودعوى الإجماع فى ذلك لا قيمة لها، لأن الإجماع لابد له من دليل يستند عليه، والدليل قائم عند هذا

الفريق على أن الكفار غير المعاندين غير آثمين، وهذا إلى إنكار بعضهم للاحتجاج به .

وقد ذهب الشيخ محمود شلتوت في كتابه - الإسلام عقيدة وشريعة - إلى مثل هذا، فذكر أن من لم يؤمن بالله ولا برسله ولا بنحو ذلك لا تجرى عليه أحكام المسلمين فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم بعضهم بعض، وليسس معنى هذا أن من لم يؤمن بشئ من ذلك يكون كافرا عند الله يخلد في النار، وإنما معناه أنه لا تجرى عليه في الدنيا أحكام الإسلام، فلا يطالب بما فرضه الله على المسلمين من العبادات، ولا يمنع مما حرمه الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير والاتجار بهما، ولا يغسله المسلمون إذا مات ولا يرثه قريبسه المسلم في ماله، كما لا يرث هو قريبه المسلم إذا مات.

أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشئ منها بعد أن بلغته الدعوة على وجهها الصحيح، واقتتع بها فيما بينه وبين نفسه، ولكنه أبى أن يقنعها ويشهد بها عناداً واستكبارا، أو طمعا في مال زائل أو جاه زائف، أو خوفا من لوم فاسد، فإذا لم تبلغه تلك العقائد، أو بلغته بصورة منفرة، أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل النظر، أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها، وظل ينظر ويفكر طلبا المحق حتى أدركه الموت أثناء نظره، فإنه لا يكون كافراً يستحق الخلود في النار

ثم قال: ومن هنا كانت الشعوب النائية التي لم تصل اليسها عقيدة الإسلام، أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة، أو للم يفقسهوا حجته مسع اجتهادهم في بحثها - بمنجاة من العقاب الأخروي للكافرين، ولا يطلق عليهم أسم الكفر. والشرك الذي جاء في القرآن أن الله لا يغفره هو الشرك الناشئ عن العناد والاستكبار، الذي قال الله في أصحابه (وجحدوا بسها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) { 11 النمل } .

وهذا صريح في اختيار الشيخ محمود شلتوت لمذهب هذا الفريسيق، لولا أنه خلط بين مذهب هذا الفريق ومذهب الجمهور فيما رتبه علسي مسا ذهب إليه من النتيجة المقصودة، وهو أن من كان من الكفار من أهل النظر وظل ينظر ويفكر طلبا للحق حتى أدركه الموت أثناء نظره، فإنه لا يكسون كافرا يستحق الخلود في النار عند الله .

فإن هذا ليس محل الخلاف بين مذهب الجمهور ومذهب هذا الفريق في الكافر غير المعاند، بل هو محل اتفاق بين الجمهور وهذا الفريق، لأنسه مات طالبا للحق ولم يصل إلى رأى قاطع، وليس هذا هو الذي يخالف فيسه هذا الفريق مذهب الجمهور، وإنما الذي يخالف فيه الجمهور هو مسن نظر واجتهد فأداء اجتهاده في حياته إلى الكفر الصريح، وهذا هو الذي لم يتسر الشيخ محمود شلتوت إليه، مع أنه فيما نقلناه عنه يرى رأى هذا الفريسق الذي يفرق بين الكافر المعاند وغير المعاند.

وللبحث بعد هذا كله مجال فيمن هو المعاند؟ فهل هو الذي يعسرف الحق و لا يؤمن به ولو أقتصر على نفسه، فلم يحاول منع غيره من الإيمان بوسيلة قهرية أو جدلية، أو الذي لا يقتصر على نفسه بل يحاول نلك مع غيره ؟ ومما يفيد في هذا البحث خلاف الجمهور في أبي طالب عم النبي فقد ذهب بعضهم إلى أنه مات على شركه، ثم ذهب إلى أن حمايته للنبي من المشركين تتفعه في أخراه، وتتجيه من عذاب النار إلى مسا لا ينكر من العذاب، لأنه يبلغ في خفته إلى أبعد حد .

ولا يفوتنى بعد هذا أن أضيف إلى نقدى السابق للشيخ شلتوت نقددا آخر لإخفائه نسبة ذلك الرأى إلى صاحبيه القديمين – الجاحظ والعنبيرى – وهما من أعلامنا الأقدمين، ونسبته إليهما تجعل له قيمة أكثر من نسبته إلى الشيخ شاتوت، وما كان هذا ليخفى عليه وهو رأى مشهور درسه وهو طالب

فى كتاب مشهور من كتب علم أصول الفقه. وإن كنا على عهد الطلب للم ندرك قيمة هذا الرأى فى عصرنا، لما كان يحيط بنا من الجمود الدينى والفكرى، فمر علينا فى ذلك الكتاب كما مر غيره من مسائل علم أصول الفقه، ولم ندرك مدى ما وصلت به سماحة الإسلام إلى حد لا يوجد فى غيره من الأديان، ولم ندرك أن الإسلام يصل به إلى أن يكون أسمح دين لبنى الإنسان" انتهى كلام الشيخ عبد المتعال الصعيدى

وما يمكنا إضافته - على طريقتنا فى تقديم الاستشهاد بالقرآن واستخلاص الأحكام منه، إن نقول أن القرآن يتضمن العديد من الآيات التى تؤيد حرية العقيدة وتتقبل الأديان وتدع الاختلاف فيها إلى الله .

#### 

- (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من آمــن بــالله
  واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليــهم ولا
  هم يحزنون) .
- وقالت اليهود ليست النصارى على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوالهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون € .
- و (قل آمنا بالله وما أنزل على إير اهيم وإسماعيل وإسماعيل ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) .
- □ (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا مسن رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة الناس أجمعين).

□ ﴿قُلَ مِن يرزقكم مِن السموات والأرض قل الله. وإنا ولي الكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسئلون عما أجر منا ولا نسئل عما تعلمون﴾ .

(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
 أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين).

#### (۱ - ٦ الكافرون}

وتحدث القرآن الكريم عن اليهود والنصارى حديثا منصفا، يمثل الحياد والنزاهة التامة مما كان يمكن أن يكون درسا في الموضوعية والأنصاف، ففي الوقت الذي ندد فيه بتعصب وإصرار اليهود، فإنه أعرف بما لدى البعض منهم من فضائل فقال ..

- ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما زلت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكنب وهم يعلمون ) . (٧٥ آل عمران)
- □ (اليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنساء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينسهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمنقين). (١١٣ ١١٥ آل عمران)
- (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب).
- التجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن
  أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين

ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . (٨٣ المائدة

واستغرب القرآن أن يدعوا اليهود الرسول ليحكم بينهم فقال:

(وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله) . (٣٤ المائدة)

وتحدث عن الإنجيل ..

- ونور ومصداقا لما بين بديه من التوراة وهدى وموعظة للمنقين).
- □ (.. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الفاسقون).

وكان توجيه القرآن للحكم على الآخرين أولهم، أن يسترك ذلك شد. وأنها أمم قد خلت لها ما كسبت "و لا تسألون عما كانوا يفعلون. وأن الله أعلم بمن يضل عن سبيله" ...

#### وقال القرآن بصريح العبارة ..

- (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم) (١)
  (١٠٥ المائدة)
- انتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم و لا تسئلون عما كلنوا يعملون).

<sup>(</sup>۱) لقد ألنبس معنى هذه الآية على بعض الصحابة وظنوا أنها نتسخ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى بين لهم الرسول أنها عن النصارى واليههود، ويبدو أن هذا التفسير لم يصل إلى جميع الصحابة فوجد في عهد أبى بكر من يقع في اللبس حتى بينها لهم (أنظر مسند الإمام أحمد بن حنبل) .. (الفتح الرباني) ج١٨ ص ١٣٤.

- (قل لا تسألون عما أجرمنا، ولا تسئل عما يعلمون). (٢٥ سبا)
- □ (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بمن أهندى )..
  ٣٠٠ النجم}

ونحن لا نعلم على وجه القطع هل أرسل الله تعالى إلى أهل الصيان والهند واليابان رسولا أم لا، ولكننا نعلم يقينا أن الله تعالى قال (وما كنا معنبين حتى نبعث رسولا) (١٥ الإسراء)، ومن ثم فإن من الخطأ الحكم بأن التباع بوذا وكونفوشيوس وهم – أضعاف المسلمين والمسيحيين واليهود – في النار (١).

ولما كانت السنة مبينة للقرآن ومطبقة لتوجيهاته فإن الرسول ما أن وصل المدينة حتى وضع وثيقة وحد فيها بين كل من يسكن المدينة وأعتبرهم "أمة دون الناس" "لليهود دينهم والمسلمين دينهم" وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الأثم الخ..(٢)

وهناك أثر له دلالة عميقة هو ما جاء في مشكاة المصابيح، مرويا عن عبد الله بن عمر قال كنا نسير مع النبي إلى في بعض غزواته، فمر بقوم فقال "من القوم" قالوا نحن المسلمون، وامرأة تحصب (أي توقد) بقنزها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج تتحت به فأنت النبي النبي فقالت "أنست رسول الله؟" قال نعم قالت "بأبي أنت وأمي أليس الله أرحم الراحمين" قال "بلي" قالت

<sup>(</sup>۱) حقا إن الله تعالى قال "وإن من أمة إلا خــلا فيـها ننيـر" (٢٤ فـاطر) ولـم يقـل رسول. فإذا كان بوذا وكونفوشيوس ينطبق عليهم وصف ننير فإنهم يكونــون حجـة على أقوامهم خاصة عندما تتفق القيم التى يدعون إليها مع القيم الإسلامية .

<sup>(</sup>۲) تاريخ السيرة النبوية لأبن هشام ص ۲٤٩ ج٢ .

"إن الأم لا تلقى ولدها فى النار" فأكب رسول الله على يبكى ثم رفع رأسه إليها فقال "إن الله لا يعنب من عباده إلا المارد المتمرد الذى يتمرد على الله وأبسى أن يقول لا إله إلا الله" رواه ابن ماجة (١) .

فهل هناك تعددية دينية دون حساسية مثل هـــذه.. ولمــاذا لا يقبــل المسلمون اليوم ما قبله الرسول نفسه عندما دخل المدينة، ولا يذهبون إلى مــا ذهب إليه مما هو أقرب إلى رحمة الله ؟ ..

\* \* \*

ومنذ أن كتب الرسول وثيقة المدينة، وقال إن الأنبياء أخوة عـــــلات وأن الأديان هي "البيت الكبير" الجميل لولا ثغرة فيه، جاء الإسلام ليســـدها، ومنذ أن قال "نحن أولى بموسى منهم" وقد نزل حبل صررى من الرسول إلــى أفراد من المسلمين آمنوا بتعددية الأديان وأخوة الأنبياء، ولعل أبرزهـم هــو أبن عربي في أبياته المشهورة:

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى وقد صار قلبى قابلا كل صورة وديــر لرهبان وكعبة طائــف أديــن بدين الحــب أنى توجهت

إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى فمرعى لغزلان وبيت لأوثان والواح تسوراة ومصحف قرآن ركائبه فالحب دينى وإيمانى

ومن أبن عربى أنتقل الحبل إلى أبن الفارض الذى قال فسى تاتيسة السلوك :

وإن نار بالقرآن محراب مسجد وإن عبد النار المجوس وما أنطفت فما قصدوا غيرى وإن كان قصدهم

فما بار بالإنجيل هيكل بيعة كما جاء في الأخبار في ألف حجة سواى وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح - المكتب الإسلامي - بيروت ج ٢ ص ٧٣٥ .

وظل هذا الحبل كامنا حتى بعثته يقظة الفكر الإسلامي في العصر الحديث، فأعاد شوقى الفكرة في ثوب قشيب :

رب شقت العباد أزمان لا كتب بها، بهندى ولا أنبياء جمعتها الحقيسقة الزهسراء ذهبوا في الهوى مذاهب شتى فإذا لقبروا آلها قويا فله بالقوى اليك انتهاء فإن الجمال منك حباء وإذا أثــروا جميـــلا بنتزيه وإذا انشأوا التماثيل غرا فاليك الرمسوز والإيماء فالمراد الجسلالة الشماء وإذا قدروا الكواكب أربابا وإذا يعبد الملوك فإن الملك فضل تحبوبه من تشاء والعاصفات والأنسسواء وإذا تعبد البحار مع الأسماك وسباع السماء والأرض والأرحي والآمهات والآباء لعلاك المذكرات عبيد خضمع والمؤنستات إماء جمع الخلق والفضيلة سر شـــــف عنه الحجاب فهو ضياء

وقد لا تثير هذه الأبيات دهشة لشفافية روح الصوفى والشاعر، ولكن الذى يثير الدهشة أن يجدها بالفاظها تقريبا لدى فقيه يمثل الفقه الشيعى وهو أكبر وأشهر آيات الله فيه إلا وهو آية الله العظمى الإمام الخميني السذى روى عنه ..

"على بسوابسة الخسان والمعبد والمسجد والدير وقعت منهارا فى سجود كأتك ترمقتى من هناك "(۱).

<sup>(</sup>١) أنظر عدد مجلة التوحيد (طهران -- قم) الخاص بالتعددية في الإسلام (مرجع سابق) ص ٨٧ .

## الفصل الرابع

## الحكمة أصل مسكوت عنه من أصول الإسلام يقرر الانفتاج والتعددية

\_\_\_\_

يعجب الإنسان كيف فات على الأثمة الأعلام أن يجعلوا من الحكمـة أصلا من أصول الإسلام ومصدرا من مصادر الفقه. بعد أن ذكـر القرآن الكريم الحكمة مرارا وتكرارا، وقرنها بالكتاب.

أغلب الظن أنهم عزفوا عن الاعتراف بأصل ومصدر مفتوح غير محدد أو منضبط، يسمح بالانفتاح والتعدية، وهي صفات يضيق بها الفقهاء عادة، لأنها تقتح عليهم بابا لا يمكنهم التحكم فيه .

وقد ذكر القرآن الكريم الحكمة في آيات عديدة منسوبة إلى الرسول ومقترنة بالكتاب مثل:

- (ويعلمهم الكتاب والحكمة) .
- البقرة (ويعلمكم الكتاب والحكمة).
- (وانكروا نعمة الله عليكم، وما أنزل عليكم مــن الكتــاب والحكمــة يعظكم به).

- (وانكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان الطيفا خبيرا).
- (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم
  ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين).

#### {٢ الجمعة}

وكان إيراد القرآن للحكمة بهذه الصفة مما دفع بالشافعى لأن يذهب الله أن الحكمة هى السنة، لأنه ليس للأيات من تأويل إلا هذا، وهو أمر كلن يمكن قبوله لولا أن القرآن الكريم استخدم كلمة الحكمة فى آيات أخرى كثيرة بمعنى ينفى أن يكون المقصود بها السنة. فقد آتى الله داود الحكمة .

- وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء، ولـــولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل علــى العالمين).
  - وشددنا ملكه و آتيناه الحكمة وفصل الخطاب).

#### كما أتاها "الحكمة" لقمان:

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر الله. ومن يشكر الله فإنما يشكر
 نفسه، ومن كفر فإن الله غنى حميد) .

## كما أتاها عيسى:

- ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل).
- □ (ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة و لأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتقوا الله وأطبعون).

#### يل أتاها النبيين:

(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، ثـــم جــاءكم
 رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخنتم علـــــى
 ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فأشهدوا وإنا معكم من الشاهدين).

(٨١ آل عمران}

#### كما تكلم عن الحكمة بصفة مجرد:

- ليؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خييرا كثيرا،
  وما يذكر إلا أولوا الألباب).
- النحل الدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) . (١٢٥ النحل)
- (ه القدر) النفر) (حكمة بالغة، وما تغنى النفر)

\* \* \*

إذاء هذه الآيات التى تجعل الحكمة جزءا من رسالة الرسل وشويكة للكتاب، يكون علينا أن نرد على سؤال ذى شقين: الشق الأول هو ماذا يعنيه القرآن بتعبير "الحكمة"؟، والثانى هو لماذا نكر الحكمة جنبا السي جنب الكتاب ولم يقتصر على الكتاب وحده ..

لعل أقرب تعيين لمعنى الحكمة في القرآن هو العقل الخسير والقيسم العليا، والعلم الهادي الذي يستبعد الخرافة ويحول دون أن يضل المؤمنون ..

كما قد يعنينا أن نعلم أن "الحكم" وليس هو ببعيد فى الاشتقاق اللغوى من كلمة "حكمة" يراد به "القضاء" أو سياسة أمور الناس، وهى كلها تحتاج أول ما تحتاج إلى الفطنة والكياسة ومعرفة طبائع الأشياء وأصول الشريعة.

والسنن التي يسير عليها المجتمع.. وهي في الجمالها لا تخرج عما أشرنا البه من المعرفة، والعلم والخبرة .

يعزز هذا أيضا النصوص المتواترة والمتعدة في القرآن عن الحث على النفكير وإعمال العقول والتدبر فيما خلق الله وأوجده من آيات وسن والتعرف على آثار الحضارات القديمة وما تركوه من جنات وعيون السخ. وأدل على هذا ما جاءت به الآية ٣٧ من سورة الرعد (وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، مالك من الله من ولى ولا واق). فنجد هنا الجمع ما بين القرآن والحكم والعلم في سياق واحد

ومن ناحية أخرى، فمن المعروف أن الحكمة ترادف كلمة "الفلسفة" وأن "الفيلسوف" إنما هو "محب الحكمة" وقد فهم أبن رشد الحكمة التي ذكرها القرآن بمعنى الفلسفة .

## وجاء في مقال لأحد البلحثين عن معنى الحكمة (١) ..

إن معانى الحكمة التى حددها اللغويون والمفسرون الإصابية في اللقول والفعل، ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، أو هى العقيل، والعليم والفهم، والمصلحة، والموعظة، والفلسفة، أو المعرفة بالدين والفيم فيه والنبوة، والفقه، أو هى بحسب الطبرسى فى كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن العلم الذى تعظم منفعته وتجل فائدته، وإنما قيل للعليم حكمة الأنه يمتنع به عن القبيح لما فيه من الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح.

ومهما قيل أو يقال فإن الحكمة لا تخرج أبدا عـن معنى السداد والصواب، ووضع الشيء في موضعه قولا وعملا فالحكيم هو الذي يحكـم

<sup>(</sup>۱) أنظر مقالا للدكتور إبراهيم العانى مدير الدراسات والبحوث – الجامعـــة الإســـلامية (لندن) في جريدة الحياة بعنوان ما بين الحكمة والشريعة: الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له. (الحياة ١/١/١).

الشيء، ويأتى به على مقتضى العقل الواقع لا بحسب الميول والرغبات ولا يستعجله قبل أوانه أو يمسك عنه فى زمانه أو ينحرف به عن حدوده وقيوده كما يذكر محمد جواد مغنية فى كتابه "التفسير الكاشف".

والتعريفات التى قدمها فلاسفة الإسلام للحكمة لا تختلف فى جوهرها عما سبق ذكره، فهى عند الكندى "علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، لأن غرض الفيلسوف فى عمله إصابة الحق، وفى عمله العمل بالحق" (راجع رسائل الكندى الفلسفية)، والأمر نفسه نجده عند الفارابي ولبن سينا.

أما ابن رشد فلعله خير من فصلً العلاقة بين الحكمــة والشريعة، وأثبت بما لا يقبل الشك أن الحكمة واجبة شرعا وعقلا. فهو يرى ابتداء فــى كتابه "فصل المقال" أن الحكمة أو الفلسفة لو تعمقنا معناها فهى ليست شـــيئا أكثر من "النظر في الموجودات من حيث دلالتها على الصانع، أعنـــى مـن جهة ما هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل علـــى الصــانع بمعرفــة صنعها، وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصــانع أتـم" وهذا توجيه واضح إلى أن غاية الفلسفة في النهاية الوصول إلى حقيقة وجود خالق لهذا الكون، ولا أدرى هل توجد للدين عموما، وللإســلام خصوصــا، غاية أجل وأسمى من ذلك " أ هـ. .

نقول إننا وإن كنا نتفهم تفسير ابن رشد للحكمة فإننا نؤثر التعريف العام – أى العقل والعلم والفهم وإدراك روح الإسلام ومقاصده وقيمه. لأن الفلسفة قد تثير معنى اصطلاحيا يحصر الحكمة في متاهسات علم الكلم ويركز الاهتمام على ذات الله تعالى – كما عند المعتزلة – وكان أحرى بهم أن يستخدموا الحكمة فيما يحقق الخير للمجتمع والناس وما يصلح الأوضاع الاقتصادية والسياسية وينقلها إلى عالم الحياة الدنيا الذي تكون مفيدة وفعالسه فيه، وليس إلى عالم الغيب وذات الله تعالى فضلاً عن أننا نهينا عن تقصيسه

وعمليا فإن اعتبار الحكمة هي الفلسفة وعكوف الفقهاء عليها أدى إلى إفساد الفلسفة، وإفساد الدين معا .

أن هذا التفسير لمعنى كلمة "الحكمة" التي تريدت في القرآن الكريسم كأصل من أصول رسالة الأنبياء يعيننا في الرد علي الشق الثاني من السؤال، وهو لماذا ذكر القرآن الحكمة جنبا إلى جنب القرآن. ولم يقتصـر على الكتاب وحده ؟ الرد أن الكتب السماوية سواء كانت قرآنا أو إنجيسلا أو توراة هي بالدرجة الأولى كتب هداية، وقد تضمنت أصول وقواعد ومبادئ هذه الهداية، ولكنها لم تتضمن تفاصيل وجز ئيات ذلك. كما لم تتناول جو انب أخرى عديدة نز هر بها الحياة الإنسانية، و لا يمكن أن يتضمنها كتاب و احد، وفي الوقت نفسه فلا يمكن تجاهلها أو إغفالها، فهناك الآداب من شعر أو نثر أو رواية، وهناك الفنون من تمثيل وموسيقي ورقص، وهذه الآداب والفنون تَبلور العواطف و الأحاسيس وما يجيش به القلب، وهناك الفلسفة وطر اتقــها في البحث وهذاك قبل هذا كله، العقل الإنساني الدني يستبد بـ الفضول و الاستشر اف للمعر فة ونشوة الكشف عن الأفاق المجهولة، والتجربة.. بحيث يغير، ويبدل في حياة الناس وأوضاع المجتمع، ويكون مــا أراده الله لــه -وحيا ذاتيا في نفس كل فرد يحمل النفثة الإلهية في الإنسان، ويبدع نماذج وتجليات للحكمة التى تعزز الدين وتستكمل نقصه، وتحقق للحياة الإنسانية الثراء، والوفرة، والتعددية، وتربط ما بين القديم والجديد، الشرق والغرب اللغة العربية وغيرها من اللغات.

ولعل الله تعالى وهو العليم بذات النفوس لم يشأ للمسلمين أن يوغلوا فيما وجههم إليه القرآن من تقوى وورع بحيث يحيف هذا على حق الحياة الدنيا وما تتطلبه من مقتضيات فتذهب حياتهم الدنيا بدعوى الحرص على الحياة الآخرة والله تعالى يريد التسوازن وأن لا يققد المسلمون حياتهم ووجودهم الدنيوى فنص على الحكمة بجانب الكتاب وأورد ذلك في الكتساب نفسه حتى لا يظن ظان أن الأخذ بها (أي الحكمة) يخالف الكتساب. لأن الله

تعالى أراد بجانب التدين الأخروى نوعا من التدين الدنيوى، بل أنه أعــترف بما تتزع إليه النفوس بحكم طبيعتها، ولــم يــأت الإســلام لقمــع الميــول والعواطف، ولكن للحيلولة دون أن تستبد الشهوات بالناس فلا يعنوا إلا بها.

ونحن لا نستبعد أن ينتهى هذا المنهج إلى ما قد يجافى الحكمة نفسها، والميل إلى بعض ما "تهوى إليه الأنفس"، ولكن لا يدق على من يتعمق فى الأمور أن يرى أن هذا إنما أريد به توقى شر أعظم. ونحن ندرى فى حياتنا اليومية أن الإغراق فى العبادة وشدة الحرص على تجنب صغائر الننوب قد أضاع على المسلمين حياتهم الدنيوية، وجعلهم يشقون على أنفسهم ويلزمونها بما لا يلزم، ويهدرون فى سبيل ذلك ما هو أجدى. وأنه أفقد فيهم حاسة الأولويات وواقع التعديات. هذا كله فضلا عن أن معالجة الأوضاع لا يمكن أن تتم بتجاهل ما تتضمنه من جوانب قد لا تروق لنا.. إذ لابد من الاعتراف بها والتعامل معها تعاملا موضوعيا علميا، أى بالحكمة، وليس بالتجاهل أو بالقمع .

ولو أقتصر الله تعالى على ذكر الكتاب دون ذكر الحكمة لكان مسن المحتمل أن يتعسف فهمه وتفسيره فئات من الناس أو أن يتخسفوا منه أداة تحقق مآرب خاصة، واتجاهات معينة ولضاقت مجسالات الحياة بالإنسان ووقعوا في قبضة "كهنوت" يعسر لا يبسر ويغلق لا يفتح ويضيق لا يوسع، وهذا هو ما حدث للأسف الشديد، عندما تجاهل العلماء "الحكمسة" فحرموا الفكر الإسلامي الإفادة من ثمار الحضارات البشرية، قديمة وجديدة شرقية، وغربية. فحجروا واسعا، وحبسوا أنفسهم والإسلام في دائرة مغلقة.

إن "ثورة المعرفة" في العصر الحديث وتدفقها من أربعة أركان العالم ووصولها عبر المطابع والقنوات الفضائية والإنترنت وخدمات التصنيف وضع تحت أيدى البحاث كل كنوز العالم القديم، وكل مستجدات العصر الحديث بحيث أصبح "الكتاب" أي القرآن يمثل دليل العمل والإطار

العريض للخطوط الرئيسية، أما ما يملأ الحياة فهى هسذه العلوم والفنون والمعارف التى تتدفق فيما يشبه الفيضان من كل الدول المتقدمة. وأصبحت رمز ثروة وقوة العصر الحديث. ومن هنا تتضح حكمة الله تعالى فى النص عليها مرجعاً وأصلاً من أصول الإسلام لأنها هى أداة التعديسة والانفتاح والإفادة من كل معارف العالم وهى بعد، ما يحقق العسزة والمنعة والقوة للمسلمين.

وقد طبق الرسول توجيه القرآن عندما قال "الحكمة ضالة المؤمن أنسا وجدها فهو أحق بها"، وقال "اطلبوا العلم ولو في الصين"، ووجه أصحابه لتعلم اللغات وأخذ باقتراح سلمان شق الخندق الخ ..

واليوم تتفض دعوة الإحياء الإسلامي الغبار مــن علــي الحكمــة، وتعيدها إلى ما أرادها الله تعالى شريكة للكتاب في الرسالة.. وتتهل من كــل معين للحكمة. من علوم، وفلسفة، وآداب وفنون دون حرج لأنها أصل نــص عليه الكتاب كمصدر للإسلام، كما أنها ليست إلا تجليات للفكر الإنساني ومــا أودعه الله فيه من قوى تتوصل بها إلى الحقائق، وتصـــول، وتجـول فــي مجالات الإبداع الإلهي المعجز وتفيد منه وتثرى الحياة به، وتسـعد القلـوب والعقول، وتسد الحاجات – فلا تكون فاقــة ماديــة ونفسـية – ولا احتكــار المعارف ولا سدود قائمة تحول دون الإفادة من ذخائر الحضارة الإنسانية ..

## الغمل الخامس

## التعددية في مجتمع إسلامي

\_\_\_\_

تعود الإشارات الكثيرة التي أوردناها عن التعددية في القرآن الكريم إلى وجود أصل رئيسي لها هو التصور الخاص للإسلام لما يكون عليه المجتمع البشرى الذي أشرنا إليه إشارة موجزة في مقدمة هذه الرسالة، ولما كان المجتمع الإسلامي جزءا من المجتمع البشري حتىي وإن كان له خصائصه المميزة – فإن ما يقال على المجتمع البشري يصدق بدرجات متفاوتة على المجتمع الإسلامي .

ولما كان المجتمع يضم ملايين الأفراد وآلاف الهيئات فلابد من وجود التعدية بحكم الأمر الواقع من ناحية، ولأنه من ناحية أخرى لا يمكن لأى هيئة أن تستوعب الحقيقة. فالحقيقة أكبر أتساعا، وأكبثر عمقا وأشد تعقيدا وتعميقا من مدارك فرد ولحد أو هيئة ولحدة. فالقصور البشرى يحول دون ذلك، وغلبة الذاتية على الفرد الولحد أو النظرة الولحدة تجعلها لا ترى لا بعدا ولحدا من أبعاد الحقيقة وتؤثر على أحكامها، وتجعلها بعيدة عن الموضوعية. ويمكن بالطبع لفرد أو لهيئة أن تمسك بشعبة من الحقيقة، أما الموضوعية. ويمكن بالطبع لفرد أو لهيئة أن تمسك بشعبة من الحقيقة، أما لا يمكن. وما يعنى أن لم يعد للذخرين فكر أو رأى أو مجال، وهو اخترال لمجتمع يناقض الطبائع

الاجتماعية ولا يعنى - فى النهاية - إلا فرض ديكتاتورية غثوية تقوم على الظلم ونتتهى بالفشل .

ومن الطبيعى أن تستتبع هذه التعديية وجود الاختسلاف وقبوله لا على أساس أنه ضرورة سيئة ولكن على أساس أنه جزء لا يتجزء من بينسة وكيان المجتمع، لا يمكن أن يقوم بدونه. ولما كانت تلك النقطسة قد تبدو جديدة على الكثيرين ممن تتقفوا ثقافة إسلامية تقليدية واحدية، فقد رأينسا أن نبسط القول فيها في النبذة التالية.

## قضية الاختلاف والانتلاف في المجتمع الإسلامي:

الائتلاف والاختلاف هما قوام كل مجتمع، بما في نلك المجتمع الإسلامي.. فالمجتمع كالنسيج الذي يكتسب تماسكه وقوته من تلاقي اللحمية بالسدى. ومن نقابل الخطوط العرضية بيالخطوط الطولية. والحقيقة أن الائتلاف والاختلاف لا يقتصر على المجتمع، فهما موجودان في الكون كما أنهما موجودان في الفرد، وداخل كل واحد منا تدور معارك وتحدث حبوب لا يراها أحد ولا يحس بها صاحبها ما بين كرات الدم البيضاء والميكروب الذي يغزو الجسم ويصيبه بالأمراض، وهناك عمليات تتم في جزء من ثانية غاية في الدقة والتعقيد الكيميائي والكهربائي التحويل الهواء إلى دماء وفرز الطعام وهضم ما يريده الجسم وطرد الزائد عنه الخ.. فالفرد الإنساني كائن معقد، متعدد وأن كان هذا يتم في إطار الكيان الفردي للفرد ولو عددت الخلايا التي تعمل داخله كما لو كانت جنودا لأشبهت جيشا جرارا يضم الملايين .

فإذا كان هو شأن الفرد، فإن هذا الفرد ما أن ينشئ أسرة حتى تتضخم المسئوليات، وتتعدد الائتلافات والاختلاف ما بين شخصه، وشخص زوجته، فإذا جاء الأبناء أضيف عامل جديد... وهذا كله بالنسبة

لأصغر دائرة من دوائر المجتمع وهي الأسرة.. ولنا أن نتصور حجم الائتلافات والاختلافات في الوطن الذي يضم ملايين العائلات والأسر ..

من هذا فإن التسليم بالاتتلاف والاختلاف في المجتمع، والالسترام بآدابه هو الضمان لأن لا يتحول الاختلاف الذي هو جوهر التعديية إلى خلاف هو جوهر الأحادية.. فالاختلاف يحتمل الرأى الآخر.. ولكن الخلاف يضيق بالرأى الآخر، وبالتالى يسد المنافذ والطرق أمام التعدية لينتهى إلى سيادة الرأى الواحد.. ونعتقد أن هذا من أكبر المخاطر التى تتعسرض لها التعدية في المجتمعات الإسلامية لأنها عادة حديثة عهد بالحريسة. والكشير منها يؤمن بالإسلام "قولا واحدا" وأن الحق هو ما يراه هو، والآخر نوع من الضلال. فإذا لم يلتزم الجميع بآداب الاختلاف ويؤمنوا أن الاختسلاف في الفكر لا يثير حفيظة ولا يقتضى عداوة بل إنه أمسر مطلوب لأن الحقيقة أعظم من أن يستوعبها رأى واحد. وأن كان كل واحد يمكن أن يمسك بشعبه أعظم من أن يستوعبها رأى واحد. وأن كان كل واحد يمكن أن يمسك بشعبه والمجتمع هو غير الحساب والرياضة لا يعنى الاختسلاف فيه الخطا والصواب بالمعنى الرياضي، وإنما هو النظر إلى بعد من أبعاد الحقيقة لم ينظر إليه الطرف الآخر أو التركيز على جانب لم يعطه الفريق الأخر حقه، ينظر إليه الطرف الآخر أو التركيز على جانب لم يعطه الفريق الأخر حقه،

إن الذين يرون - كالمودودى - أن المجتمع الإسلامي الأمثـل هـو المجتمع الذي لا يوجد فيه إلا إمام واحد. وفكر واحد وحزب واحد يقـودون اتباعهم إلى نفق مظلم، ويؤخذون بفكر نظرى يناقض طبيعة الأشـياء ولـو قدر لهم الانتصار لجنوا على بلادهم أعظم الجنايات، وهم يحسـبون أنسهم يحسنون صنعا.

وهؤلاء لا يختلفون فى شئ عن جماعة أخرى تقيم مجتمعا أحاديـــا لأن حديثا الله أعلم به يقطع بأن فرقة واحدة هى الناجية من الفرق السبعين التى ستختلف عليها الأمة ...

## وما على هذا تبنى النظم وتستخلص الأحكام ..

\* \* \*

ويعطى ما جاء فى القرآن الكريم تحت مادة "اختلف" دلالات ثمينسة نتاقض الانطباع السائد، لأنها ترى أن الاختلاف ظاهرة طبيعية يقوم عليسها الكون والمجتمع والفرد. فليس مر السنين إلا نتيجة لاختلاف الليل عن النهار ورأى القرآن فى هذا الاختلاف آية تثير الفكر (إن فسى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ). وهو معنى مكرر فى عديد من الآيات كما تتمايز العناصر والشموب (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوائكم). ورأى فى اختلاف الألوان المعارفوا" جمالا فى الطبيعة، والثمرات والجبال، وجعل الناس "معوبا وقبائل لتعارفوا"

ورأى القرآن الكريم أن الاختلاف فى المجتمع هو أمسر لا منساص عنه، وأن الاتفاق أمر مستبعد، أن لم يكن مستحيلا، وأن محاولة فوض رأى معين على الآخرين يثير العناد ويدفع للتمسك بالرأى الآخر ويصبب العلاقة بسم العداوة.. ولهذا فأنه أحال البت فى هذا الاختلاف إلى الله تعالى يفصل فيه يوم القيامة. وهو ما يغنى الفرقاء عن الصراع والكفاح والعمل بكل وسيلة لحمل الآخرين على التسليم لهم.

وكان هذا هو الحل الأمثل فما دام الاختلاف قائما وما دام المطلوب هو أن لا يثير هذا الاختلاف العداوة والبغضاء والنزاع والخصام، فلا مفر من ايكال الأمر إلى الله تعالى يفصل فيه يوم القيامة .

ومراجعة مادة "اختلفوا" في القرآن توضح نلك كما يلي ..

- (ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) . (٥٥ أل عمران)
- (إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) .
  (43 المائدة)

 (ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) . {١٦٤ الأنعام} (الله يحكم بينكم يــوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) . (١٩ الحج) (قال قد جئتكم بالحكمة و لأبين لكم بعض الــذي تختلفون فيه) . {٣٣ الزخرف) ﴿ فَالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) . {١١٣ البقرة} (ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون) . (۱۹ يونس} (إن ربك يقضى بينهم يـوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) . {۹۳ يونس} {٣٩ النحل} ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه .. .. ) . (وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون). (١٢٤ النحل) □ ﴿ومهما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ذالكم ربى عليه توكلت (۱۰ الشوري} و إليه أنيب) . (إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون). [٥٧ السجدة] (إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون .. .. ) . (أنت تحكم بين عبائك في ما كانوا فيه يختلفون). {٢٤ الزمر} وثمة لفته هامة أشار إليها القرآن أكثر من مرة بالنسبة للاختلاف، تلك

هي أن هيمنة البغي هي التي تجعل الاختلاف أمرا سيئا ..

وما اختلف فیه إلا النین أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم)

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم يغيل بينهم).

{البقرة ٢١٣}

وأقرب المعانى إلى ما أراده القرآن الكريم بتعبير "بغيا بينهم" هـو السلطة التى هى بطبيعتها مفسدة ويغلب دائما أن تغـرس بـنرة البغـى، وبدون هذا لا يحتدم الاختلاف أو يتحول إلى عداوة، والتاريخ المساسسى فى المجتمع الإسلامى شاهد على هذا. فأفضلية الإمام على كرم الله وجهه على أبى بكر أو عمر كان يمكن أن تكون اجتـهادا نظريها صائبها، أو خاطئا. ولكن عندما أصبح له مضمون سياسى وسهطوى تسبب فـى انشقاق الأمة. كما أن فكرة خلق القرآن كان يمكن أن تعد حنلقة فلسهية أو ترف فكرى. ولكن عندما آمن بها الحاكم واتخذها مذهبا مقـررا فـى الدولة أنتهى باضطهاد المخالفين وجلد الإمام الجليل أحمد بن حنبل .

فإذا كان القرآن قد أقر الاختلاف، ووكل للفصل فيه إلى الله تعالى يوم القيامة، فإن السنة أيضا أقرت الاختلاف عندما ارتاى الرسول أن للمجتهد المصيب حسنتين (أو أجرين)، وللمخطأ حسنة (أو أجر) فأتاب المجتهد الذى يخطئه التوفيق، فإذا كانت حسنة التوفيق قد اخطأته، فإن حسنة الاجتهاد لم تفته. وهذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه الاعتراف بالتحديث وبحرية الفكر لأنه يجاوز إطار الإقرار إلى درجة التشجيع. كما أن الرسول أقر الاختلاف في جانب هام له قداسته الخاصة وهو قراءات القرآن. فقد صعب على بعض قبائل العرب النطق بلغة قريش في بعض الآيات ونطقوها بطريقة مختلفة فأجاز الرسول لهم ذلك ما دام التغيير مقصورا على طريقة النطق بالكلمة دون مساس بمعناها، وأن النطور سيقضى على هذه الاختلافات الآنية، وكان هذا هو الأصل في تعدد القراءات القرآنية.

ومعلوم جيدا أن الصحابة كانوا يختلفون في فتاويهم، وأن هـذا لـم يؤثر أبدا على مشاعر المودة والتقدير المتبادلة. وورث التابعون هذه الصفـة عن الصحابة، كما ورثها تابعوا التابعين.. ولم يـثر الاختـلاف عـداوة إلا عندما أرتبط - فيما بعد - بالسلطة .

ولم يجد الصحابة والتابعون حرجا في اختلافهم، وكانت وشائج التقدير والحب تربط بين الذين جمعهم وقت واحد مثل مالك والشافعي والليث ومحمد بن الحسن الخ.. وكان بعضهم يأخذ في - بعض المناسبات - ببعض ما ذهب إليه الآخرون وكانوا جميعا ينهون الناس عن أن يقلدوهم ويأمرونهم بأنعام النظر والتدبر .

وقال القاسم بن محمد – أحد أئمة المدينة السبعة – "لقد نفع الله باختلاف أصحاب محمد ﷺ في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة" وقال عمر بن عبد العزيز "ما يسرني أن أصحاب محمد ﷺ لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فمخالفهم ضال، وإذا اختلفوا فاخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة".

# وقد حفظ لنا التاريخ أمثلة للاختلافات ما بيسن الأثمسة، ونمساذج ردودهم مثل:

- الرد على سير الأوزاعى لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم .
- ٠٠ الرد على أبى حنيفة لأبى بكر بن أبى شيبة ضمن كتابه المصنف .
  - ٣. الرد على محمد بن الحسن الشيباني للإمام الشافعي .
- ٤. بيان خطأ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى فى تاريخه لأبــــى
  محمد بن أبى حاتم الرازى .

- ٦. بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحـق الاشـبيلي
  لأبن القطان .
  - ٧. إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث لأبن قتيبة الدينورى .
- ٨. ما دار بين الليث بن سعد إلى مالك بن أنس من مكاتبات تكشف عن
  الأدب الجم و التقدير المتبادل .

وهذا قليل من كثير ..

ومعروف أن الإمام مالك بن أنس رفض أن يكون كتاب "الموطأ" هو المرجع الوحيد في الأحكام عندما أراد ذلك الخليفة أبو جعفر المنصور. كما أنه (أى الخليفة المنصور) رفض ما أفترحه ابن المقفع في رسالة الصحابية تقنين الفقه أو الأخذ بإحدى وجهات النظر الفقهية. وقد حاول عمر بن عبد العزيز شيئا من هذا من قبل، وكان ذلك في أصل فكرته عن تدوين السنن، ولكن الطبيعة التعددية المتفتحة للمجتمع الإسلامي حقبة النهضة والفتوة والنقة في النفس كانت أقوى من أن تستسلم القيود أو الضوابط، وظل الاجتهاد ساريا حتى أدى إلى نوع من البلبلة في الأحكام في البلد الواحد. في الضوابط – لأن الضوابط مما لا مناص عنها في أي عمل اجتماعي – ولكن فتوه المجتمع الإسلامي وقتئذ استعصت على ذلك، وكان الحل المؤسف فيما بعد هو إغلاق باب الاجتهاد والاقتصار على المذاهب التي أثبتت رسوخها، ويلحظ أنه حتى في هذه الحالة فإن التحديد لم يلخذ شكل الواحدية ولكن بالإضافة إلى المذاهب الأربعة، فإنه ضم المذاهب الأخرى كالأثنى عشريا

فى إيران والزيدية فى اليمن والاباضية التى يؤمن بها البعض فسى عمسان. كما أن مذهب الطبرى وداود الظاهرى (ومعه ابن حزم) أى الظاهرية.

\* \* \*

بالإضافة إلى هذه الضرورية الأصولية للاختلاف فى المجتمع، فقد كان هناك عاملان أديا إلى التعددية فى مجتمع إسلامى هما هداية الأنبياء، وغواية الشياطين ..

#### أ. هداية الأنبياء:

إنه لمن الطبيعى في مجتمع يؤمن بدين ما، أن يكون الدين هو أكبر عامل فيه. فهداية الأنبياء هي محور هذا المجتمع. وهذه الهدايسة لا تأخذ شكل الواحدية في المجتمع، ولكن التعددية، كما أثبتنا ذلك فسى الفصول السابقة عن إشارات القرآن إلى التعددية وعن قبوله لتعددية الأديان، وأن داخل إطار المجتمع الإسسلامي تتعدد الاجتهادات وتتباين الآراء وتظهر المذاهب، وإن كانت هذه التعددية تسأوى في النهاية إلى إطار فسيح وإلى أصل مكين هو الإسلام ونحن في غنسي عن أن نكرره هنا، لأن المقصود هو الإشارة إليه، كعامل بارز مسن عوامل التعددية أما شرحه وتبيانه والبرهنة عليه فهذا مسا تضمنته الفصول السابقة.

## ب. غواية الشياطين ..

العامل الثانى الذى يؤدى إلى تعدية تختلف عن التعدية السابقة في النائى الذى يؤدى إلى تعدية تختلف عن التعدية الشيطان إنها قد تشط حتى تجاوز إطار السمت الإسلامي هو غواية الشيطان

فقد خلق الله تعالى الإنسان من "طين" ليتلاءم مع تربة الأرض التسى سيعيش عليها وضروراتها الملزمة ونفث فيه من روحه ليمكنه - إذا أراد -

من السمو إلى سماوات القيم ووهبه عقلاً يميز به ما بين الخطساً والصحواب وقلبا يهديه إلى الخير دون الشر. ولكن الله تعسالى العليم بالإنسان ومسا توسوس به نفسه - رأى أن هذا كله لا يعصم الإنسان مسن الانحرافات أو إيثار اللهو واللذة والمتعة على العمل والقصد والاعتدال. دعم الإنسان بهداية الأنبياء الذين عرفوه المعرفة الحقة - على الله تعالى، وعلسى مسا يحسن للإنسان بعد الموت وهو ما يعجز العقل عن الوصول إليه ..

واقتضت إرادة الله وحكمته البالغة أن يكون هناك محك للإيمان، ولمدى عمقه أو سطحيته فى نفوس الناس، فمن أسهل الأشياء الإدعاء أو التظاهر. ولذلك جعل الله تعالى "العمل" مصداقاً للإيمان فالإيمان دون عمل يظل ادعاء حتى يثبته - أو ينفيه - العمل ..

ولكن هذا العمل يحتاج بدوره إلى محك يكفل دوامه ويثبت صموده أمام الشهوات وما تهوى الأنفس .

أن الملائكة لا تتعرض للإغواء، وإيمان هؤلاء الملائكة لاشك فيه. كما أن عملهم هو التسبيح والتهليل وكان يمكن أن يكونوا أفضل من البشر، ولكن الله تعالى أراد للمجتمع البشرى أن يكون شيئا آخر غير مجتمع الملائكة، أراد له أن يتعرض للإغواء – كأقوى ما يكون الإغواء – شم ينتصر على هذا الإغواء بفضل الإيمان وبهذا الانتصار فضل البشر على الملائكة الذين لا يتعرضون لأى إغواء ..

وقد أشار القرآن إلى هذه القوة الفعالة فى المجتمع البشرى "بما فيسه المجتمع الإسلامي" فى عديد من الآيات بصورة صريحة، وجازمة ووصلت إلى الدرجة التى يمكن أن يقال فيها إن الله تعالى أعطى الشيطان "كارت بلائش" كما يقولون أو حتى أمره بها، وزاد له من السلطة ليقوم بدوره فسى غواية الإنسان وأن هذه السلطة التى تضم المجالات العديدة التى نكرها

القرآن ستبقى وستستمر إلى يوم الساعة، وكأن القرآن يريد أن يقـــول إنــها

عنصر دائم وباق، ولا يمكن للمجتمع البشرى أن يتحرر منه إلى يوم الساعة

#### وأقرأ مثلاً ..

- □ ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
  ايليس لم يكن من الساجدين﴾ .
- (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى مــن نــار
  وخلقته من طين) .
- وقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيهها فهاخرج إنك من الصاغرين).
  الأعراف)
- □ (قال أنظرني إلى يوم يبعثون) .
- □ (قال إنك من المنظرين) .
- ن (قال فيما أغويتني القعدن لهم صراطك المستقيم) . (١٦ الأعراف)
- وثم لآتینهم من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمانهم وعن شمائلهم و لا
  تجد أكثرهم شاكرین) .
- وقال أخرج منها مذموماً مدحوراً لمن نبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين).
- وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس قال أأســـجد لمــن خلقت طينا).
- وقال أرأيتك هذا الذي كرمت على لئن أخرت السي يدوم القيامة الأحتكن ذريته إلا قليلا).
- (قال أذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا)
  ١٣٦ الإسراء}

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا).
 الإسراء}

(إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا) . (١٥ الإسراء)

لقد كانت قضية "الشر" ووجوده في المجتمع من المسائل التي شغلت الفكر الديني من أقدم العصور حتى لقد قامت أديان على أساس وجود إلهين إله للخير، وإله للشر أو إله للنور، وآخر للظلام، وهذا أكبر دليل على قصور الفهم البشرى عندما يتصدى لقضية الألوهية فهو يجعلها نوعا من السجال بين قوتين لن يسفر بالطبع إلا عن صراع. في حين أن الفرض الذي قدمه الإسلام هو الحل الأمثل فقد أبرز الشيطان - ما بين الحقيقة المادية والمجاز النظري – كرمز للشر الذي يتأتي بالدرجة الأولى مـن الاسـتعلاء والأثرة والأنانية وغلبة الذات عندما رفض السجود لآدم بحجة أنه خير منه (خلقتني من نار وخلقته من طين) وأن هذه الطبيعة فيه قد دفعته الإغسواء آدم، ومن ثم فإن الله تعالى ترك له هذه المهمة التسي خلسق لسها أو التسي اختارها، ولم يخش على المؤمنين لأن هداية الأتبياء تحصنيهم من هذه الغواية، وفي الوقت نفسه فإن هـذه الغوايـة، ومـا مستأخذه مـن صـور وممار سات تثير في نفوس الصادقين قوة المقاومة فيز دادوا إيمانا، أما من هم دونهم فأمامهم درجات عديدة من السلوك التي يخلطون فيها عملا حسنا بعمل سيئ ، وقد لا تفوتهم التوبة بعد الندم، فإذا استسلموا تمامــا أو حتى تمادوا فإنهم يكونون مثلا مروعا يردع المؤمنين من أن يتردوا فيه. ولم يكن هناك مناص من هذا كله. لأن الشر على سوئه كـان لازمـا لكـي تـبرز خصيصة الخير، فبضدها تتبين الأشياء كما فطن إلى ذلك الشاعر، ومن هئا كان لابد من وجود الشيطان، ولابد من أن يقوم بدوره الرجيه، مسا دام الله تعالى قد أراد للحياة الإنسانية أن تكون دار ابتلاء واختبار وأن يقوم المجتمع على أساس الحرية والاختيار، ولهذا يكون أقل نقاء من مجتمـــع الملائكــة. الأمر الذى جعل الملائكة تعجز عن فهم حكمة استخلاف الله لهذا المخلــوق، ولكن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون.

وأوضحت آيات عديدة أن لا أحد يفلت من غواية الشيطان حتى الأنبياء أنفسهم، بل لقد بدأت الحياة الدنيا نتيجة لغواية الشيطان الأولى لآدم ثم تواصلت هذه الغواية مع ظهور الأنبياء فقال: (وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم) (٢٥ الحج) ..

وتحدث القرآن عن أخطاء للأنبياء في غير ما كلفوا بتبليغه فقال عن آدم (فنسي ولم نجد له عزما) وعن سليمان (ولقد فنتا سليمان والقينا علي كرسيه جسدا) وقال عن يوسف (ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه) وروى عن موسى (قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونسا) وقال عن ذي النون (وذا النون إذ ذهب مغاضبا لربه فظن أن لن نقسدر عليه وقال عن محمد الله (ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك) (وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخنوك خليلا. ووضعف الموساة الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا )(۱). [۲۷ - ۲۲ الإمراء) ..

ولم ينف الأنبياء أنفسهم ذلك فكلهم مثل يوسف ﴿وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ فالأنبياء جميعا محفوفون برعاية الله وهذه الرعاية تجعلهم ينتصرون على الشياطين، ولكنهم بدونها يصبحون كبقية البشر. وقد قال النبى إن الشيطان يسرى من الإنسان مسرى السدم، وقال إن لكل واحد شيطان فلما سألوه "حتى أنست يها رسول الله" أجهاب

<sup>(</sup>۱) لا نجهل ما تذكره كتب التفسير عن هذه الآيات. لكن ظاهر الكلمات والسياق يأباها. وليسس الأنبيساء بعد بمعصومين لولا رحمة الله لهم وفضله عليهم .

بالإيجاب ولكن الله تعالى نصره عليه – فلا يتصور، والأمر هكذا أن يخلسو مجتمع بشرى – إسلامى أو غير إسلامى من غواية الشيطان لأنه فى النهايـة مجتمع بشرى وليس مجتمع ملائكة (١)

بل لو أخذنا بالقياس فإن أعظم ما يفترض أن يقسوم بسه الشهاطين يكون في مجتمع إسلامي، لأن مهمة الشياطين هي فتنه المؤمنين .

وأبرزت الآيات المجالات التي يمكن للشيطان أن يؤتى الإنسان منها وهي المال، والنساء، بالإضافة إلى السلطة التي تعود بذرتها إلى الأتانية والكبرياء، والاستعلاء، والزهو، وحب السيطرة الذي يتجلى عادة في مجال الحكم، ويفسده.

وطبقا لهذا لا يكون مستغربا أن تظهر صور عديدة الممارسات خضعت للشيطان في مختلف الحالات. فيظهر الاستبداد في السياسة، والتفارق في الثروات ما بين الذين يتضورون جوعا والذين ينتفخون شراء، ويلوث النفاق والكنب الأقوال والأفعال وتظهر "الكاسبات العاريسات" ليس فحسب على الشواطئ، ولكن في شوارع المدينة، وتنتشر دور السينما، والمسارح، والملاهي، وتروج الصحافة الصفراء، وروايات الجنس والغسرام الخ ...

و لا يتصور مجتمع بشرى لم يمارس فيه الشيطان مهمته في هذه المجالات، ونرى شواهد لها في كل المجتمعات، والفرق بين المجتمعات

<sup>(</sup>Y) لقد ثار التساؤل عن مصير الشيطان في اليوم الآخر، فهو في فتنته للناس وإشاعته المنكرات إنما كان يعمل برخصة من الله، وإن كان بالطبع قد أخطأ خطأ فاحشا عندما رفض إطاعة الأمر بالسجود، ولكنه ما كسان يمكن أن يعصى الله خارقا إطار القدرة الإلمية. ومع أن الحديث عن هذا هو مما يخرج عن إطار الموضوع، ومسا ننصح دائما بتحنبه باعتباره يتعلق بالمشيئة الإلمية، وأنه من النيب الذي لا يكون لنا ما نقوله عنه إلا ما يقولسه القرآن، ولكن لعل الله تعالى أعطانا إشارة عندما حلقه من نار، وعندما ما يقذف به في النهاية في النار ليسفوب وينتهى .. من النار بدأ، وإلى النار يعود ..

الإسلامى وبقية المجتمعات البشرية أن المجتمع الإسلامى لديه من القوى الإيمانية والخيرة ما يحد من مدى فجور وانتشار هذه الموبقات وأن يصمد بدرجات متفاوتة أمام هذه المهالك والمغريات .

وكان من ذكاء الشيطان أن أخفى عن المسلمين القدامى والمحدثين أهمية ومنزلة الحكم، والآثار المدوية لإفساده بحيث لم تكن محل ملحظة وتعقب المصلحين، قدر ما ضخم من أهمية آثار الاقتتان بالمرأة، وضرورة العمل بكل الطرق للحياولة ما بين المجتمع الإسلامي وهذا البلاء المستطير.

وكان هذا الموقف هو الذى مسمح لمعاوية بأن يحول الخلافة الراشدة الى ملك عضوض، مع حرص المجتمع على الوقوف من المرأة موقفا ظسن أنه الموقف الإسلامي وكان هذا دليسلا لا يدحسض على غفلة المجتمع الإسلامي وتخلف تقديره، واختلال الموازين في وقت مبكر جدا، ولأسسباب عديدة لا يتسع المجال لتفصيلها، ليقضى الله أمرا كان مفعولا وتحقق نبسوءة الرسول عن تحلل عرى الإسلام عروة عروة "فأولها الحكم وآخرها الصلاة"

ونحن لا ندين الأسلاف فقد كان هناك أسباب عديدة أدت إلى هذا الموقف ولكن ما نرى أنه يستحق اللوم هو موقف الفقهاء المعاصرين الذين كان عليهم أن يروا ما دق على أسلاقهم، أو أن يتحرروا من قوى الرواسب التي تحكمت في الأسلاف.

فما قيمة الضرر الذى تحدثه امرأة ترقص وهى ترتدى زيا بكشف أكثر مما يحجب أمام قرارات حاكم مطلق ينل ويتحكم فى معارضيه، على الأقل إن إساءة المرأة لن تلحق إلا بأقراد جاءوا بمحض إرادتهم، بل دفعوا أجرا للدخول لكى يشاهدوا هذه المنكرات ..

وما قيمة مسرح أو مرقص يصخب رواده ويرقصون أو يشاهدون أفلاما جنسية إزاء وضع يقضى باستغلال العمال وتشغيلهم ساعات طويلة

نتهك صحتهم لقاء أجور هزيلة لا تفى بحاجة الأفواه الجائعة، أو يستخدم وسائل الاحتكار والغش لمضاعفة أرباحه.

إن مجرد وجود المشاهد التي تثير الأغراء بختلف عسن الوجوب الذي يتضمنه أي قرار سياسي فوجود مشاهد الفتتة والأغراء لا يقوى وحده على جنب المشاهد، لأن عددا كبيرا من العوامل قد يحول دون نلسك من صلابة، أو مشغولية، أو خوف الخ.. ولكن قرارا سياسيا يصدره الحاكم يطبق فورا وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا القرار، حتى لو كانوا كل المواطنين، وقد يجعل الأغنياء أكثر غنى، والفقراء أكثر فقرا وقد يشل الحريات ويفرض الخوف والرعب والإرهاب على الناس ويمتهن الكرامات ويقهر النفوس، كما يحدث في معظم نظم الحكم في الدول الإسلامية قديما وحديثا.

أن الرسول عندما رأى أعرابا في أسمال "أحمر" وجهه "كانما فقيئ في وجهه حب الرمان" لأن مشاهدة هذه الأسمال يثير الخجل، ولسم يستعد الرضا إلا بعد أن خطب وانهالت عليهم الملابس من كل حدب وصوب ولكن الإسلاميين المحدثين لا يستشعرون خجلا أمام مظاهر الفاقة المدقعة.. وإنسا يحسونه أمام امرأة عارية ..

وهكذا فإن غواية الشياطين لابد وأن توجد في المجتمع الإسلام سورا من التعدديات والممارسات المخالفة والنابية عن ألب الإسلام سواء كان في شهوات الجنس أو دعوات الثراء والاستزادة من المسال. أو النظم التي تسخر الجماهير لخدمة الحاكم ونفرض حكم القوة.. ويفترض أن يكون لدى المسلم الكياسة والفطنة للتمييز بينها على أساس خطورتها على المجتمع وأثارها الوبيلة وأن يمنح الأولوية لكل ما يمس الحكم، ويتلوه نلك ممارسك الإثراء والتكاثر وأخيرا فتتة المرأة والجنس، وله بالطبع حق مقاومتها جميعا بكل الطرق، أو التحصن من الوقوع في شراكها وقد يجد فيها ما يستثير فيها التمسك بدعوته والحرص عليها.. وعليه في الحالات التي يعجز فيها عن

ضبط نفسه ويتغلب عليه الضعف. أن يستدرك هــــذا بالتوبــة والاســتغفار والقيــام بالأعمال الصالحة التي تجب السيئات .

وهذا الأسلوب يختلف جذريا عن أسلوب الفقهاء في سد باب الذريعة ومحاولة حماية الفرد المسلم في "صوبا" تبعده عن المغريات، وقد عالجنا تلك النقطة في كتابات عديدة وأوضحنا أفضلية الأسلوب القرآنسي وحيويت وفعالية على أسلوب سد الذريعة ..

. . .

وقد يقول قائل ما هي الحكمة التي أرادها الله تعالى من هذه "التمثيلية" فنقول هل هناك أروع وأعظم من إيجاد هذا المجتمع الإنساني العظيم الذي يضم المليارات كل واحد له شخصيته المنفردة، وله اهتمامات الخاصة، وكل هذه الصور الرائعة، المتوهجة، من نشاط الناس في أربعة أركان الأرض وأنشطتهم من صناعة وزراعة وفنون وآداب واكتشافات واختراعات ؟ أن المصور الذي يرسم أو النحات الذي ينحت مائة شخص مثلا كل واحد مختلف عن الأخر يعد عبقريا فما بالك بالذي يخلق بالفعل الملايين بل البلايين ويعطيها القوة والحياة والعقل والنكاء والعواطف والشهوات، والشخصية الخاصة. هل هناك أروع مما وصل إليه المجتمع أو أعظم من صور الجمال الذي توصلت إليه الفنون أو أدق وأعجب من أسرار الصناعة والإدارة والتنظيم التي تسير عجلة هذا المجتمع في نعومة ويسر.

لقد أسلم الله تعالى هذه الأرض للإنسان فأضاف إلى جمالها السبرى الطبيعى جمالا حضاريا أضاء كل جنباتها بالنور وغرس فى تربتها الزهو وأقام على أرضها ناطحات السحاب والمصانع التى تصنع الطائرات والجهزة التلفاز والصواريخ التى تنطلق محررة لأول مرة من إسار الجاذبية الأرضية وتصل لأول مرة إلى كولكب أخرى غسير الأرض.

وأقام الجامعات ومعاهد الأبحاث والمستشفيات ودور الفنون على لختلافها من موسيقى أو تمثيل أو سينما.. وهناك الملابين والملابين من البيوت فلل من مؤسيقى أو تمثيل أو سينما. وهناك الملابين والملابين من البيوت فلل كل منها أسرة تستمتع بالدفء والحب والسعادة، وإذا كان هذا ليس حظ كل البشرية، وإنما هو مقصور على الدول المتقدمة، فليس هناك ما يقلف أمام بقية الدول الموسول إلى هذه الدرجة كما قد يكون لدى هذه الدول من دين أو فكر أو قيم ما تفتقده الدول المتقدمة ..

وعندما يجاوز النطور البشرى حده، ويبلغ غايته بحيث يظن الإتسان أنه أصبح سيد الكون عندئذ يؤذن الله تعالى بنهايته لأنه جاوز طوره وقدره، ومن رحمة الله أن هذه النهاية لا تعنى الفناء والعدم وإنما هى مقدمه لعالم أخر يختلف اختلافا تاما عن عالم الحياة الدنيا عالم تتجلى فيه قدرة الله التسى لا يحدها حد ولا يشوبها نقص .

فكيف لا يكون فى هذا كله من بدأ الخلق حتى أعادته حكمة وغائيــة وروعة تأخذ بالألباب .

## الغطل السادس

## آليات ضبط التعددية

قد يبدو أن التعدية ليست في حاجة إلى آليات لضبطها لأن طبيعة التعدية تسمح بكل التوجيهات والتيارات، وبهذا يمكن لكل ناقد أن ينتقد ولكل مصلح أن يصلح، فهي كالحرية تصلح أخطاءها وشططها بنفسها ولكن التجربة تعلمنا أن الآليات الطبيعية تتعرض لعوامل ذاتية عديدة تحولها عن غايتها أو توهنها، وما النقص في الرأسمالية – وهي تطبيق الحرية في الاقتصاد – إلا أنها اعتمدت كليه على آليات السحوق وقوانينه كالعرض والطلب والمنافسة وغيرها التي ظهر أنها غير كافية.

كما دفعت الديمقراطية غاليا ثمن افتقاد الضوابط إذ نشات بين أعطافها الدعوات الشمولية التي أودت بها ولم ينفعها انفتاح تعدديتها أو أنفساح حديتها، لأن عملية الهدم أسهل من عملية البناء و لأن استهواء العواطف والشهوات أكثر تأثيرا من استهداء العقل واستلهام الحكمة. وتعلمنا المباريات الرياضية ضرورة وجود "قواعد اللعبة" التي تحول دون انحراف اللاعبين، كما نجد لكل لعبة حكمها الذي يطبق هذه القواعد ويؤاخذ كل من ينحرف عنها ولم يقل أحد إن قواعد اللعبة ووجود الحكم يضيقان من الحرية أو يعرقلان اللعبة. فالكل يجمع عليها دون استثناءات ذلك أن وجود قواعد

اللعبة واحترامها هو وحده الذى يكفل مضى اللعبة واستمرارها وتجاهها ويحول دون تعثرها وانحرافها .

من هذا فإن من المهم النثبت من وجود آليات لضبط المعالجات لا تعد حجرا على التعددية، ولكن تنظيما لها حتى لا تسهدر التعددية نفسها بنفسها أو ينتهى الأمر فيها إلى مجرد عرض الآراء. فال الغرض من التعددية - في النهاية - التوصل إلى أوضاع تحقق الأهداف المطلوبة ويكمل بعضها بعضا، وبهذا يتحقق الوصول إلى الهدف وينتقى أن تتبدد الجهود سدى أو أن تحطم بعضها بعضا، ولكي تظلل المعالجة معاتمرة لضمان حسن التطبيق أو علاج ما يكشف عنه التطبيق من مآخذ.

## توفر درجة من الوعى السليم بالإسلام ..

التعديية في مجتمع إسلامي طابعها الذي يميزها عن التعديية في مجتمع غير إسلامي. لأن الخصوصية تفرض نفسها، وتعد من مقومات الشخصية العامة وليس الغرض من التعدية طمس هذه "الشخصية" الإسلامية، أو المصرية التي تعد خصوصية أخرى ولا تتعارض الخصوصية الإسلامية مع الخصوصية المصرية، فهذه الأخيرة تقدم إضافة خاصة، وهما معا لا يتعارضان مع التعدية.

ويعد توفر قدر من الوعى الرشيد بالإسلام من العوامل التى ترشد التعدية وتجنبها الانحراف نحو اتجاهات قد تكون سليمة موضوعيا، ولكنسها غير مواتية فى مجتمع إسلامى أو مصرى أو أنها تؤدى إلى إذابة أو طمس لخصوصية تمثل إضافة وتمييزا.. ويفترض أن يغرس الأبوان، وبصفة خاصة الأم بذرة هذا الوعى فى الأبناء. ثم تتولاه المدرسة ووسائل الإعلام بتوسيع إطاره، فما لم يفهم الإسلام فهما رشيدا مرنا متفتحاً. فقد يؤدى هدذا

إلى فض التعددية، أو الضيق بها أو العمل على أن تأخذ لونا معينا أو حـــدا أقصى لا تتجاوزه مما قد يحول دون ظهور التعددية أصلاً.

وما بين الخصوصية التى لابد وأن تكون لتعديهة فسى مجتمع إسلامى، وما بين العمومية التى تفترضها طبيعة التعدية الحرة التسى لا تعرف حدودا أو قيودا يوجد موطأ القدم الذى تقف عليه التعديمة فسى مجتمع إسلامى / مصرى، ويتفاعل من منطلق لا يضيق به الإسلام بل يمكن القول إنه إسلامى خالص هو حرية الفكر التى إن وصلت إلى الإطلاق في القول والكتابة فإنها عندما يراد تطبيقها لابد وأن تصطحم بضرورات الواقع التى قد تكون من القوة بحيث تغلب من يغالبها .

ويحل الإشكال أن الإيمان ما دام صادرا من أفراد، وما دام ينبع الطريقة التى تمليها "قواعد اللعبة" أعنى أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة فإن درجة من الإصلاح ستتحقق وستتخلخل الصفوف العريضة للمعارضين وتتأثر الرواسب المذهبية، وستكسب الدعوة أنصارا ومع مر الزمان، وبمواصلة الجهود سيمكن التوصل إلى الانتصار في النهاية .

وفى الوقت نفسه فإن حرية المعارضين فى غرض وجهات نظرهم فى الحفاظ والاتباع وضرورة ملاحظة اعتبارات عديدة ستحول دون انزلاق أراء الذين يريدون الإصلاح والتحرر من إسار الماضى إلى درجة من الشطط التى لا يمكن التحكم فيها مما قد يؤدى إلى حالة من الفوضى والتحلل يمكن أن تتنقل من مجال الفكر إلى مجال العمل ويكون لها نتائج سلبية سيئة على اقتصاد وأوضاع البلاد وهو أمر غير مطلوب بالطبع .

وعندما يكون التعصب وضيق الأفق مستوليا على جماهير غفيرة - كما هو الحال للأسف في معظم الدول العربية والإسكامية - فأن عملية التعدية ستكون شاقة وقد تتحول من السجال الفكرى إلى العراك البدوى أو

التهديد بالقتل وليس هناك من حل "مشفى" جاهز، وقد يكون أقسرب الحلسول هو إبراز توجيهات القرآن الكريم (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سسواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا مسن دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) . (٦٤ آل عمران) ..

كما يؤدى إلى تقبل التعدية التعريف بآداب الائتلاف والاختلاف في الإسلام التي أشرنا إليها في الفصل السابق واستيعابها تماما.

### الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ..

يعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – أحد ضمانات التعديدة لأنه ليس إلا ترخيصا بحرية الفكر وتأكيدا عليها إيجابا وسابا – ولو أتعدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان من المحتمل بخدول منكرات لا عداد لها دون احتجاج أو نقد ولكان من الممكن ابعضها القضاء على التعدية نفسها، ولكان من الممكن أيضا أن لا يوجد المعروف، أو أن تكون ممارسته ممارسة سيئة دون أن يوجد من يصحح السقيم ويستكمل الناقص أو تكون القاعدة في هذا المجتمع هي "ألانا مالية" "أنا مالي" ..

ولكن إساءة فهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يمكن أن تجعل منه أداة لو أد التعدية، أو الحيف عليها لا أن يكون ضمانا لها. عندما يتخذه أنصار النظرة الأحادية، وأصحاب شعار "قصولا واحدا "سلاحا بتارا يسلطونه على كل صاحب نظرة مختلفة، وقد لا يتسبب عن هذا شر مستطير ما دام محصورا في إطار الفكر (أو اللسان – كما يشير الحديث المشهور "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان) ولكن يغلب أن ينتقل من إطار الفكر واللسان السي مجال اليد والعمل لأن الحديث جعل الأولوية للتغيير باليد، وإنما جعل اللسان والقلب عند عدم الاستطاعة .

لقد جاءت صياغة الحديث الذي يعد عماد هذا التوجيه مختلفة عسن صياغة القرآن. فهذه الأخيرة تقتصر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حين أن الحديث يتضمن تغييرا لا مجرد أمر ونهى وحدد له ثلاث مستويات هي اليد، واللسان والقلب، ولابد لاختلاف هذه الصياغة من مبرر.

فى نظرنا أن تضمن الحديث التغيير باليد إنما يراد به حالات معينه لا يكون فيها بديل آخر. فإذا وجد أحدنا فردا يحاول القيام بجريمة ما كسأن يشعل نارا فى بيت أو يضرب حيوانا بقسوة.. أو حتسى يحساول الانتصار عندئذ يصبح اللواذ باليد أمرا لا مناص عنه.. أما ما يورده الفقههاء عسن سلطة للفرد على آخرين تعطيه حق التأديب كسلطة الأب على الابن والنوج على الزوجة، فهذا ما لا نفضل الخوض فيه تأسيا بالرسول الذى ما ضسرب أحدا قط، ولا خادما.

ونعقد أن تفسير حديث "من رأى منكم منكرا.." لابد أن يستصحب الآيات العديدة التى حدد الله تعلى للرسل طريقة التبليغ، وضرورة الاقتصار عليه، والحذر من أن يأسى لرفيض المشسركين. أو أن يحساول اكتسساب الإيمان بمختلف الطرق. فمن غير المعقول أن يتصسور أحد مسن عامية المسلمين أو خاصتهم أنه أكثر غيرة على الإسلام من الرسول، أو أن عليه أن يفعل أكثر مما وجه القرآن رسوله ..

ويلحظ هنا أن القرآن أكد هذا المعنسى مسرارا وتكسرارا وأوضسح للرسول ..

- الیس علیك هداهم، ولكن الله یهدی من یشاء)
- (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى لمن يشاء)

﴿ أَفْمَن زِينَ لَهُ سُوءَ عَمْلُهُ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَ اللهُ يَضَلُ مِن يَمَّاءَ ويهدى
 من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما تصفون ﴾

{٨ فاطر}

(افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )

وحدد القرآن للرسول ما يفطه عند إعراض من يدعوهم ..

- (وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا برئ مما تعلمون) .
- (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شئ وكيل) [17] هود}
- (وإن ما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ
  وعلينا الحساب ).
  - (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) .
  - (فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين) .
- (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فنكر بالقرآن من يخاف وعيد).
- (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون،
  أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم).

{٢٥ - ٥٥ الذاريات}

• (والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أتست عليهم بوكيل) . (٢ الشوري)

(أما من استغنى فإنت له تصدى وما عليك ألا يزكى) .

{ه – ۷ عيس}

(فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر) . (٢١ – ٢٢ الغاشية)

وهذه الآيات التي تقصر صلاحيات الرسول على التبليغ دون محاولة الهداية تقرر حق الآخرين في الرفض، وأرجاء حسابهم إلى الله تعالى يسوم الدين، وتوجه الرسول لأن لا يستشعر غضاضة من ذلك أو يحس ضيقا لأن الله تعالى يعلم ما لا يعلمه من طبيعة النفوس التي جبلها الله، وأن الإلحاح في الوعظ أو الجنب قد يوجد أثرا عكسيا. في حين أنه لو ترك وشأنه فربما يعيد التفكير فيتوب ويتوب الله عليه وقد يعمل الكثير من الحسنات ليكفر عن سيئاته ويجعل الله تعالى سيئاته حسنات.. فضلا عما يعلمه الله من غيب لا يعلمه الرسول، فقد يكون لهذا الرافض مستقبل في الإيمان وخدمه الإسلام، وهل هناك من كان أشد عداوة للإسلام - في فترة ما - من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وقد أصبحا من قادة الإسلام الإعلام.

هذه كلها آفاق قد لا يلم بها الأمر بالمعروف والناهى عسن المنكسر خاصة إذا لم يكن عميق الخبرة بالنفس الإنسانية، وهى صفحة قلما تتوفسر لعامة الناس، وإنما تتوفر لديهم بدلا منها الحماسة والاندفاع. فهذه الآيات ترسم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الموقف الأمثل بحيث يعسرف أن دوره ينتهى بمجرد الأداء باللسان أو القلب. أما تطبيق التغيير باليد فلا يكون إلا في حالات الضرورة المحددة التي أشرنا إليها آنفا، وفي غير هذه الحالات تكون أي محاولة لتغيير المنكر باليد مجافية تماما لسروح الآيات، ولن يكون الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أكثر حرصا على الإسلام من الرسول الذي كلفه الله بحمل رسالة الإسلام ولن تكون عاطفته أشد وحرصه على الهداية أعظم، ومع هذا فقد وجهه القسر أن (ومسا عليك ألا يزكى...).

فهذه الآيات هى التى تفسر طريقة فهم وتطبيق حديث تغيير المنكر وهى حاكمة عليه، وضابطة له لأن من أعسر الأمور التفرقة ما بين التيسة الموضوعية الخالصة فى التغيير، وما يمتزج بها امتزاج اللحم والدم مسن مشاعر شخصية، وانطباعات خاصة ورغبة فى النهى والأمسر "والشخط والنتر" وهى تعود إلى الزهو والغرور، وهما من الموبقات، ومحاولة تلبيس المعنى الخاص الثوب العام، وهى صورة من النفاق النفسى الذى يتطرق إلى النفس بأخفى من دبيب النمل..

ومما يلفت الانتباه أن كل الكتابات النقليدية عن الأمسر بالمعروف والنهى عن المنكر وتغيير المنكر باليد انحصرت فى تدمير المعازف وما يمت بصلة إلى الموسيقى وتحطيم أوانى الخمسر وإلرام النساء بالنقاب والخمار الخ.. وقد استهلكت هذه المجالات الثلاثة جهود كل الكاتبين عن هذا الموضوع من الفقهاء القدامى حتى الكتاب المعاصرين، ولسم يتحسرك أمسر بالمعروف أو إنهاء عن المنكر لمقاومة استبداد الحكام الطغاة.. ولسم يفكر أحدهم فى التنديد باستغلال الأغنياء للفقراء ووجود من لا يملك قوت يومه.. ومن يوجد لديه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ولم يثر تسائر على الجهالة والأمية فى حين أن أول كلمة فى الإسلام كانت اقرأ.. وأن رسالة الإسلام كانت إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنه عندما أراد أن يصم العهد السابق عليه أطلق عليه "الجاهلية".

وهذه الاتجاهات بالإضافة إلى ما أشرنا إليه فى الفقرة السابقة عسن الدعاء الغضب لله والمثورة لمحارمه ودخول العامل الذاتى فى ذلك هسو مسا يوضح لنا أن الصورة فى أذهان "الإسلاميين" سواء القدامى والمحدثين عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تختلف عما أمر بسه القسرآن وطبقه الرسول . مما يوحى بأن ما يجاوز الأمر باللسان أو النية فى القلسب إلسى ممارسة تغيير باليد منسوخ بنص الآيسسات القرآنيسة، باسستثناء حسالات

ونرى أن هذه صورة سقيمة لتطبيق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإن كانت وليدة طبيعية للمناخ السعودى وللفقه التقليدى (البدوى) السائد فيها .

أما الصورة المثلى فيفترض أن تختلف شكلا وموضوعا. ففى الشكل تأخذ طبيعة جماعية وليست فردية، وذلك بتكوين الجمعيات والهيئات اذلك. لأن العمل الفردي، وأن كان له أهميته التي يحرص عليها الدين ويحميه مسن الأفتيات باعتباره ممثل الحرية الفردية الثمينية، والتي هي أسساس كل الحريات. إلا أنه لم يعد – أى العمل الفردى – فعسالا في عسام النتظيم والنتهيج.. وأما في الموضوع أو المضمون فيجب التركييز على الأمر بالمعروف أكثر من النهي عن المنكر، ليس فحسب اتباعا المترتيب في الآية، ولكن أيضا لأن الإيجاب أفضل من السلب. ويغطى هذا المضمون مجسالات مثل إشاعة الثقافة والمعرفة والإلمام بالمهارات المطلوبة للمجتمع وتعليم ظهور هذه الجمعيات وحديثها في الدعوة إلى تكويس جمعيات معارضة، وبهذا نتحقق التعدية ويظهر الرأى والرأى الآخر ويتصارعان فسى مجسال الفكر ويتحقق الثراء المقضية، ويظهر في النهاية الرأى الأفضل، حتى وأن لم الفكر ويتحقق الثراء المقضية، ويظهر في النهاية الرأى الأفضل، حتى وأن لم يغور بالساحة لأن هذا ينافي طبيعة التعدية .

## مقتضيات التعدية في المجتمع الإسلامي:

إذا أردنا من باب التحديد تعيين ما تستتبعه التعددية في مجتمع إسلامي لقلنا إن أول قاعدة تتبثق منها التعددية نفسها هي الحرية كمنطلق لكل خطوة في النشاط الفردي والجماعي. وقد أوضحنا أن الإسلام - على خسلاف ما يظن الناس أو يذهب إليه كثير من الدعاة - لا يتناقض مسع فكرة الحريسة كأصل والتعددية كمظهر وتطبيقه لها فإن توحيد الله لا يحتمل تأويلا ويستتبع التعددية في كل ما عداه، كما ذكرنا، والحرية لها ما يقابلها في "اللغة" الدينيسة

وهو مبدأ البراءة الأصلية وأن الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد بتحريمـــه نص صريح من القرآن .

فضلا عما توصلنا إليه من أن الحكمة أصل من أصول الإسلام يجب أن يستلهم عن وضع السياسات، وهي ما يبعد القعصب وضيق الأفسق والاقتصار على ما ورد في الكتاب لأن النص عليها وارد في الكتاب نفسه.

ونطاق الحرية في الإسلام في مجال الفكر والاعتقاد لا يحده إلا تحول ممارسة هذه الحرية إلى ممارسة قنف وسب أو جعلها وسيلة ابتزاز. أما أي حرية نقوم على منطق وتستند على حجة فلا يجوز أن يوضع عليها قيد، وبالنسبة للحريات الاقتصادية والسياسية فإن التحفظ الوحيد عليها هو العدل حتى لا تتحول الحرية إلى استعباد الجمهور أو التحكم في الشعوب.

والأخذ بالتعدية في المجتمع يستتبع وجود صور من التعديدة في المجال السياسي كنداول السلطة وحرية المعارضة وتقييد صلاحيات الحاكم بإرادة الشعب الخ. وهي تستتبع في المجال الاجتماعي ظهور منظمات المجتمع المدنى وهيئات الإصلاح وكل ما يرى بعض الناس أنه جدير بان يعالج عبر هيئة تنظم هذه المعالجة وتعطيها طابعا جماعيا كما يجب أن تكون هناك صحافة حرة تماما باعتبارها "رسالة" فكرية بحيث لا يجوز حتى للمؤسسة الصحفية نفسها أن تحد من هذه الحرية أو تضع القيود عليها. كما يفترض أن توجد المنظمات النقابية طبقا لما يراه العمال أنفسهم باعتبار أتها هيئات يؤسسونها بأنفسهم للدفاع عن حقوقهم ويدخل في هذا كافة الحريات النقابية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية .

وهناك المجال الحساس الفنون والآداب من شعر أو رواية أو قصدة أو تمثيل أو سينما أو موسيقى أو أغان أو رقص.. فكل هذه يجب أن ينظر اليها باعتبارها وسيلة المتعرف على ملكات النفس الإنسانية، وما يمكن أن تقدمه من عطاء وإضافة ونقد وإصلاح أو حتى إشباع العواطف والاستمتاع

بلهو.. فهذه كلها يجب أن تكفل لها الحرية رغم ضيق كشير من الدعاة الإسلاميين الذين يرون فى بعضها إشاعة الفحشاء.. وقد عالجنا هذه النقطة عندما تعرضنا لأثر غواية الشياطين التى لا مناص منسها وقد أوضحت التجربة وطبائع الأشياء أن فرض الرقابات كائنة ما كانت الحجة يوجد مفاسد أكثر من التى أريد تجنبها ومن ثم فلا يجوز أن يكون عليها رقابة إلا إذا وجد الرأى العام أن بعضها يمتهن لمشاعرهم، ويطلب بالتدخل

ونحن نرى أن الخطة المثلى أن يترك هذا المجال الأصحابه يتحملون مسئولياته وتقع عليهم أوزاره، كما يستحقون أمجاده، أما الدولة فلا تتدخل، سلبا و لا ليجابا وتتفض يديها منه، وأما الفقهاء فلديهم مندوحة اعتباره انعكاسا للفجور الذى الهمه الله تعالى النفس الإنسانية أو أنه حرب الدنيا ومتاع العاجلة الذى يتولى الحساب فيه الله تعالى يوم القيامة.

وفيما نرى، فإنه ما دام أصل التعدية – وهو الحرية – هو ما يتقبله الإسلام فإن التعدية ومقتضياتها لا تختلف فى المجتمع الإسلامى عما هـــى عليه فى المجتمعات الأخرى إلا فى المدى والدرجة وليــس فــى النــوع أو الكيف. لأن الإيمان بالقيم الإسلامية يحول دون الجمـــوح والشـطط الــذى تتصف به مقتضيات التعدية فى بعض المجموعات الأوربية الحديثــة. لأن المجتمع الإسلامى، وإن كان جزء من المجتمع البشرى الذى يخضع لقوانيـن عامة – فإنه مجتمع متميز له خصائصه التى ترتفق على الصفة العامة لـــه. وأن لم تجرده منها ...

# مل مفتبة الأحياء

- نحو فقه جدید
- في ثلاثة أجزاء ..
- استراتیجیة الدعوة الإسلامیة فی القرن ۲۱
  کما تراها دعوة الإحیاء الإسلامی ..
  - مطلبنا الأول هـ والحـرية ..
    - تثوير القرآن ..

\_\_\_\_\_\_ يصدر قريبا

الإسلام دين وأمة وليس دينا وبولة الكتاب الذي سيحسم قضية الحكم في الإسلام.

# ملعـــق عن دعوة الإحباء الإسلامي

ملاق عن طعوة الإلاياء الإسلامي () فكر وفقه دورة الإحياد الإسلامي

أشرنا ببعض الإجمال إلى تميز دعوة الإحياء الإسلامي على غيرها، وقد أن الأوان لبسط هذه الفكرة وإقامتها على قواعدها .

فالدعوات الإسلامية قد تدخل ميدان الإصلاح بفكر سلفى فلا تجدد شيئا. بل تفرض القديم على الجديد وتتمسك بما جاء به الفقهاء لأنهم لم يتصوروا أبدا أن من الممكن الاستغناء عنهم، باختصار تريد أن تعيد الساعة إلى الوراء، وتأبى طبائع الأشياء ذلك. ومن ثم فعملها كله مردود وليسس إلا صورة من التماحك مع العصر.. وقد تدخل لعلاج ناحية واحدة، وقلما يمكن تحقيقه لأن الناحية الواحدة مرتبطة ببقية النواحى ولا يمكن إصلاحها على حدة، وقد تدخل الساحة حاملة شعارا أخاذا مثل "الحاكمية الإلهية" دون أن تعنى بدراسة المضامين العملية له والوسائل التي يمكن بها تطبيقه وأشار ربود الفعل الخ.. ولعل هذه الدعوات "الشعارية" أن تكون أخطر وأسوأ الدعوات. وقد قتل أصحابها في القديم – الخوارج – بأيديهم الرجل الذي كان الرمز الحقيقي للحاكمية – وهو على بن أبي طهالب – وأفسحوا المجال

لمعاوية الذى جاء بالملك العضوض. وقد تعنى بــــالتدين الأخـروى علــى حساب التدين الدنيوى .

## لقد ضلت هذه الدعوات .. وأضلت .

إن دعوة الإحياء شئ آخر. إنها تعود بالدرجة الأولى إلى العقل، بينما تعود كل الدعوات الإسلامية الأخرى إلى النقل. وعندما أعمات العقل أنتهى بها إلى إيمان بالله يختلف عما جاء به علم الكلم الإسلامي. كما يختلف عن الموقف الأوربي السلبي الذي فضل أن يتجاهل أعظم قضية فلي الوجود - قضية وجود الله - لأن العامة يمكن أن تستسلم إلى معيار الحواس، البدائي، الذي لا يعبر إلا عن طفولة العقل الإنساني. فما دام الله غير محسوس لا يمكن أن تتاله الحواس، فلا داعي التفكير فيه، أما الفلاسفة الذين كان عليهم أن لا يستسلموا لهذا الفهم السقيم، فإنهم فعلا توصلوا إلى فكرة وجود الله، ولكنها كانت فكرة غائمة أثرت عليها الفلسفة المادية الغالبة على الفكر الأوربي وحكمها القصور البشري الذي يعجز عن أن يتوصل إلى الصورة المثلي الله، ولابد أن يأتي بها وحي من السماء، ولما كانوا فلاسفة وليسوا أنبياء، فقد وقفوا في منتصف الطريق.

وفى الوقت الذى رفض فكر الإحياء الإسلامى طريقة ومنهج عليم الكلام، فإنه وجد طلبته فى منهج القرآن الكريم وتلاقى العقل مع الوحى في اعتبار أن القضية المحورية فى الإسلام (وبالطبع فى كل دين) هى الإيميان بالله. ومن أجل هذا جاء البند الأول من ميثاق دعوة الإحياء الإسلامى يبرز هذا الإيمان أو لا وقبل كل شئ. ويسبرزه بالصورة العقلانية / القرآنية. ويعتبره نقطة البداية وواسطة العقد فى الإيمان الإسلامى الذى يعطى الكون ..

وهذه الصورة المميزة للإيمان بالله هي مسا تمسيز دعوة الإحياء الإسلامي عن بقية الدعوات كافة.. أوروبية. أو إسلامية.. وما يعطيها رشد الحياة وعمق الدين والتواصل مع الكون.

ومن خصائص دعوة الإحياء الإسلامي أنها لا تقتصر في النظر إلى الدين على النظر إليه من داخله، كما تفعل بقية الدعوات الإسلامية فتحصر نفسها فيه، ولا تعرف شيئا عما سواه. إن دعوة الإحياء الإسلامي تنظر إلى الدين من خارجه أيضا (١) بحيث ترى الصورة الكلية للدين فلا تضالها آحاد الأشجار عن الغابة، وهي تصطحب معارف من خارج الدين أيضاً. كما لا تفعل بقية الدعوات. ذلك لأن الحقيقة الكلية التي يمكن أن ترمز إلى الله أشبه ببحيرة كبيرة ينبع منها نهر رئيسي هو الدين، كما ينبع منها أنهار أخرى أقل ا حجما تحمل أسماء الفلسفة. العلوم، الفنون، والأدب، والاجتماع، والاقتصاد، تتبع من بحيرة واحدة، فإن كل نهر يحمل - بفضل مجراه الخاص. إضافه إلى المصب والإنسان وكل من يلم بما تأتى به هذه الأنهار ويعلم مضامينها فإنه يكون أقدر فهم الدين فعندما يتحدث الإسلام عن حرية الاعتقاد - فإن ما عرفه من تاريخ وحضارة ونظم الحكم وارتباطهما بالحرية سيعزز إيمانه بما جاء به الإسلام عن الحرية، وإذا علم تاريخ ووسائل استغلال المرابيان للمدينين، وكيف أن الربا كان يؤدى إلى استرقاق المدين نفسه، فـــإن ليمانــه بتحريم الإسلام للربا سيتأكد، وبالمثل فإنه عندما يعسرف ما يسؤدى اليسه الاستئثار والاستبداد من الكوارث فإن تنديد القرآن بطغيان الحكام والغراعين سيتدعم، وبهذا يكون إيمان المؤمن إيمانا بصيرا وليس أعمى، عميقاً وايسس سطحياً. وانعدام معرفة الشيوخ والفقهاء بهذه المعارف واقتصارهم في فهم الدين على الدين نفسه ووحده جعل إحساسهم بكل ما في القــر أن مـن قيـم كالحرية والعدالة الخ.. ضحلا وسطحيا. فهم يتحدث ون باستمرار عن أن القرآن كرَّم بنى آدم، وندد بالاستغلال، ولكن هذا الكلام ليس له أى مضمون عملى لديهم، وهم أنفسهم يمتهنون كرامة الإنسان ويمارسون الاستغلال لأن

<sup>(</sup>١) وسندنا "الشرعى" فى هذا هو أن القرآن الكريم قرن "الحكمة" بالكتاب كأصل من أصول الدين، ومن ثم فكل استهداء سليم ورشيد خارج الكتاب لا يعد شذوذاً عما أراده القرآن لأنه استلهام للحكمة الستى نسص عليها ..

المضمون العملى الذى هو روح كلامهم إنما يتعزز بفضل معرفة النظم السياسية في العالم بأسره، وطرق الحكم وأنماط الحضارات وحركات الجماهير الخ.. وهم يجهلون هذا كله "لأنه يخرج فيما رأوا عن إطار العلم الديني".

ومن هنا اتسمت دعوة الإحياء الإسلامي بالشمول والانفتاح السذى لا يطيقه، ولا يقبله / الذين حصروا لنفسهم في "تصوص الأسلاف".

ولم يحدث أى فارق بين ما تقدمه العلوم والفنون والتاريخ الخ.. وما يقدمه الإسلام لأتنا من البداية – وعلى نقيض مسلك الآخرين. عمدنا رأسا إلى القرآن الكريم. ولو أننا – أخذنا بكلام الفقهاء والمفسرين لوجدنا تعارضا كبيرا.

إن دعوة الإحياء الإسلامي عندما انطلقت من القرآن رافضة الالتزام بكلام المفسرين ثراءت لها عظمة وروعة، وعبقرية القرآن وتفتحت آفاقه وعطاءه الذي لا يحد، وكانت تحجبه غشاوات مجلدات التفسير. ومن ثم أمكن أن تسئلهم معظم مبادئ وأصول دعوة الإحياء الإسلامي من القرآن الكريم نفسه، ووحده. وأن تعززها بشواهد التاريخ.

وقد وجد فقه دعوة الإحياء. أن نصوص القرآن الكريم عن كرامـــة الإنسان، وحرية الفكر، والمساواة مع المرأة، تزيد عمـا وضعتـه المعـابير الدولية لها.

\* \* \*

يعد هذا المنطلق القرآنى وجدنا أمامنا السنة، وهنى منادة الفقله الإسلامي ولحمته وسداه، وإليها أكثر من القرآن - يعود بناء الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي عامة. وإليها ينسب الفقهاء معظم أحكامهم.

ولكن دعوة الإحياء الإسلامي لــم تتقساعس، أو تستسلم فــأبدعت تخريجين حلت بهما أزمة السنة المستعصية ..

التخريج الأول: ضبط السنة بضوابط القرآن الكريسم. وهذا ما لا يمكن أن يرفضه أنصار السنة نفسها، وفي الوقت، فإنه عند تطبيقه بالفعل (وهو الأمر الذي أحجموا عن ممارسته) قد يستعيد ربع أو خمس ما جاء في الصحاح.

وترفض دعوة الإحياء الإسلامي كل ما يوجه إليها من ادعاء "هـل خفى ذلك عن البخارى ومسلم واستكشفتموه أنتم ؟ " وهي تراه نوعـا مـن الفرار من المقولة إلى القائل وشكلا من أشكال الإرهاب وتقديس الأسـلف الذي ندد به القرآن (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينـا عليه آباعنا).

نقول بلى، لقد تهيأ لنا من وسائل البحث والتمحيص وبفضل شيوع الثقافة والمعرفة ما لم يتهيأ للسابقين، ومن الطبيعى أن نصل السي ما لم يصلوا إليه، ولا يمس هذا في شئ إخلاصهم وتقانيهم وتقواهم.

التخريج الثاتى: هو أن كل ما قاله أو فطه الرسول خارج الإطــــار القرآنى إنما جاء بوحى سنى، أريد به البقاء ما بقيت الدواعى والأسباب دون أن يكون له تأبيد وحى القرآن .

ولم تبدع دعوة الإحياء الإسلامي هذه الفكرة أو تخترعها من تلقاء نفسها أو بحكم هواها، ورغباتها ولكنها بنتها على مقدمات ثابتة هي:

أن القرآن الكريم أغفل ذكر تفاصيل عديدة سواء بالنسبة للشعائر من صلاة أو زكاة أو بقية فرائض الإسلام الخ.. وبالطبع فإن إغفاله هذا لم يكن نسبيا.. (وما كان ربك نسيا). ولابد له من حكمة ..

وما نفهمه من هذا هو أن القرآن الكريم أراد الكليات الكبرى التأبيد، أما تفاصيل هذه الكليات فلم يرد لها التأبيد ولو أراد لذكرها.

- ٢. لما كان من الضرورى تحديد هذه التفصيلات فإن القرآن وكل تبيانها للرسول (.. لتبين للناس ما نزل إليهم).
- ٣. قام الرسول بهذه المهمة لا من تلقاء نفسه، ولكن طبقا لوحسى سسنى يختلف فى طريقته ومقتضاه عن الوحى القرآنى الذى كان لسه طبيعة مميزة ومقتضى صارم هو تبليغ النص القرآنى بحرفيته.
- ٤. فى الوقت نفسه فإن الرسول نهى عن كتابة حديثه، وأمر من كتب شيئا أن يمحوه. وهذه قضية ثابتة لا يجوز التماحك فيها. فإن التدوين لم يبدأ إلا على رأس المائة الأولى للهجرة على يدى عمر بن عبد العزيز.

ومدلول هذه الواقعة أن الرسول نفسه لم يشأ لما أمر به من تفاصيل صفة التأبيد القرآنية، وبهذا التقى مع القرآن نفسه، وهو الأمر المنتظر.. فما جاء به الوحى السنى يظل ما دامت الأوضاع تتحمله، وتتجاوب معه فإذا لم يحدث وجب العودة إلى القرآن الكريم لاستتباط أحكام جديدة تتفق معه، ومع الأوضاع أيضا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). دون أن يكون الداعى لمهذا هو الهوى أو الاختيان.

وقد صرح بعض الفقهاء ومنهم السيد رشيد رضيا، أن الصحابية رفضوا أن يجعلوا الأحاديث دينا عاما ودائما كالقرآن. وذهبت إحدى فتاوى الأزهر أن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم.

بل إن هذا هو ما صرح به الرسول ﷺ في الحديث عن عوف بسن مالك قال: خرج علينا رسول الله وهو مرعوب متغير اللون فقال: "أطبعوني ما دمت فيكم، وعليكم بكتاب الله عز وجل فأحلوا حلاله وحرموا حرامه" وفي رواية "خطبنا رسول الله بالهجير وهو مرعوب فقال: "أطبعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه" هسذا الحديث الذي اجتمع فيه أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعسض ينبئ بسأن

الرسول استشرف أن المسلمين سيحلون السنة دون أن يكون موجودا ليظهر ما تطرق إليها من خطأ أو نسيان أو وضع محل القررآن الكريم فتملكه الكرب<sup>(۱)</sup>.

بهذین التخریجین لم تعد السنة عقبة فضلا عن أن دعــوة الإحیاء الإسلامی تجعل الرسول المثل البشری الأعلی والأسوة لكل المؤمنین، وأنها تتمسك بما وضعه من تقالید كرئیس دولة، وهو جانب یری الفقهاء أنه لیـس تشریعا (۲).

بهنين التخريجين لم تعد السنة عقبة فضلا عن أن دعــوة الإحيـاء الإسلامى تجعل الرسول المثل البشرى الأعلى والأسوة لكل المؤمنين، وأنــها ـ كما أشرنا إليه آنفا - تتمسك بما وضعه من تقاليد كرئيـس دولـة، وهـو جانب يرى الفقهاء أنه ليس تشريعا .

\* \* \*

بعد القرآن والسنة – وجدت دعوة الإحياء الإسلامي – أمامها التسلال المتعالية، والمجلدات المتعددة من أحكام المذاهب وما وضعه الفقههاء على مدار الف عام. ودعوة الإحياء الإسلامي تتحي كل هذا جانبا، لأنها لا تقبسل أن يفكر الآخرون لها أو ترى الأمور بعيون ميتة، ولأنها تؤمن أن القسرآن الكريم يحثها على الفكر، وعلى "ما أنزل الله" وليس إتباع الأباء والأسلاف. فهؤلاء الأسلاف رغم تفانيهم وإخلاصهم – لم يرزقوا الكمال.

ولا تجد دعوة الإحياء الإسلامي حرجا في أن تعلن أن الفقهاء عندما أجمعوا على النسخ في القرآن وعلى تحديد القتل عقويسة للمرتدد كانوا

<sup>(</sup>۱) أنظر الحديث فى زيادات محاسن الاصطلاح على مقدمه ابن الصلاح للبلقينى تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن (دار المعارف بمصر) ص ٦٨٤ – والحديث أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ١٧٠/١ وقال رواه الطيرانى فى الكبير ورجاله موثقون .

 <sup>(</sup>٢) لا يتسع المحال للتفصيل وقد عولج الأمر في الجزء الثاني من كتاب "نحو فقه حديد" وهو المخصص للسنة فعلى من يريد التفصيل أن يعود إليه. وكذلك في كتابنا "الأصلان العظيمان. الكتاب والسنة".

ولهذا فلا تجد دعوة الإحياء مشكلة مع التراث الفقهى لأنها إمـــا أن تستبعده تماماً، أو أن تستأنس به في بعض الحالات وفـــي جميــع الحـالات تضع فقهها الخاص .

وسنقدم هذا أمثله توضح كيف أن هذا الفقه الجديد يحل العديد مسن أزمات المجتمع الإسلامي التي اعتمدت على الفقه السلفي. فقد ميزنسا بيسن العقيدة والشريعة، وهو تمييز أشار إليه الشيخ شلتوت رحمه الله فسي كتابسه "الإسلام عقيدة وشريعة" ولكن الشيخ شلتوت لم يذهب بسهذا التمييز إلسي منتهاه، وإلى ما يستتبعه، الأمر الذي قام به فقه الإحياء الإسلامي إذ وجد أن العقيدة لها هدف وآليات تختلف عن هدف وآليات الشريعة. فالعقيدة نتجه إلى القلب وتستهدف الإيمان وتستلهم الوحي ووسائلها قسراءة القرآن وتدبسره والقربات إلى الله تعالى .

بهذا الأساس لا يمكن للعقيدة أن تزج بنفسها في خضم الدولة، أو السلطة. إن مجالها الوحيد هو الفرد، وقلبه وكل توجيهات القرآن الكريم العقيدية هي إلى الأفراد. وإذا جاوزت العقيدة هذا النطاق الطبيعي لها إلى الأفراد. وإذا جاوزت العقيدة هذا النطاق الطبيعي لها الدولة، أو السلطات، أو حتى مثلت نفسها في مؤسسة خاصة بها فإنها ستوجد الدولة الثيولوجية التي لا تكون دولة العقيدة (١) ولكن دولة الكهنوت، وهو أسوأ تشويه يمكن أن تصاب به العقيدة. بل ويقضى عليها كعقيدة.

إن هذا التكييف قد حل أكبر أزمة في مشكلة الحكم الإسلامي لأنه أبعد العقيدة عن مجال الحكم وحصرها في الأفراد، ولم يكن هذا تحكما أو هوي ولكن بناء على طبيعة العقيدة .

<sup>(</sup>١) والمصطلح نفسه سقيم، فليس هناك دولة للعقيدة ولكن يمكن أن نقول أمة العقيدة .

أما الذى يدخل فى مجال الحكم فهو "الشريعة"، والشريعة هى عالم العلاقات الإنسانية: أصحاب الأعمال مع العمال، الحكام مع المحكومين، الأغنياء مع الفقراء، الرجال مع النساء الخ.. ففى هذه العلاقات يكون الهدف هو العدل وتكون الوسيلة هى القانون، ويكون الفيصل هو العقل وبهذا يصبح الدولة" الإسلامية في أحكامها طابعا عقلانيا.

وإيمان الأفراد بالعقيدة يتفاعل تفاعلا جدليا مع التنظيم العقلاتسى للدولة. فتطبيق الدولة للشريعة نتيجة إيمان الأفراد وطلبهم يكفل لسهذا التطبيق الصفة الديمقراطية، والطبيعة العقلانية للشريعة تحمى العقيدة مسن تسلل الخرافة.

وفى قضية الفنون والآداب والتعديبة بصفة عامة فإن فقه الإحياء علا بها إلى الإنسان لا إلى الإيمان واعتبرها من حرث الدنيا وثمرة النفسس الإنسانية بفجورها وتقواها. ومن ثم فلا تطبق عليها ضوابط العقيدة والكن ضوابط الشريعة. على أن الاثنئين - العقيدة والشريعة - تحتفظان بمسلحة كبيرة من الحرية، حرية الفكر والاعتقاد والتجليات الإنسانية التي تتمثل في الفنون والآداب، والعقيدة نفسها تنص على أن عطاء الله تعالى ليس محظورا عن الذين ببتغون حرث الدنيا وأن حسابهم إنما يكون لله تعالى ليوم القيامة.

وبهذه الطريقة يمكن أن يوجد فى المجتمع الإسلامى صور عددة من الفنون قد يستهدف بعضها إرواء الشهوات لأن هذا ما لم يستبعده القرآن من الإنسان وما الهم الله النفس البشرية من فجور وتقوى ولا تحاسب هذه الفنون كما لو كانت نشاطا إسلاميا، لأنها نشاط إنسانى يعود حسابه وعقابه إلى الله يوم القيامة، ما دام ليس هناك إجبار على ممارسة هدذه الفنون أو مشاهدتها أو الاشتراك فيها بقوة أو بأمر السلطة .

أما قضية الاقتصاد ومشكلة الربا المعقدة، فإن دعوة الإحياء رأت بنظرة واحدة أن كلمة "ولا تظلمون" "بضم الناء" الأخيرة في الآية (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ويتضمن اعترافا بأثر التضخم وأن تجاهله يؤدى إلى الحيف على الدائن وظلمه، والظلم كريه في الإسلم سواء كان للمدين أو الدائن، ومن ثم فليس هناك تحريم على أكثر أنواع الربا انتشارا في عصر يجعل التضخم أمرا لازما .

وتوصل الفقه الجديد إلى نظرية تلاقى الحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الأعمال التى تحسم شافة تناقض المصالح والصراع الطبقى وتحوله إلى اختلاف حول قسمة العائد يحسمه العدل الإسلامي. كما لم تجد صعوبة فى تفسير الآية ٢٨٢ من سورة البقرة تفسيرا يوجب ويقر الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل المشترك كما قد يطلق عليه فى بعض الحالات وهو جوهر النقابية (١).

وقد عزز الفقه الجديد قاعدة "إساءة استخدام الحق" وما نتطلبه مسن ضبط لأنها تحقق العدل، وهو الهدف الرئيسى للشريعة، قدر ما عزف عسن "سد الذرائع" لأنها تخالف أسلوب المقاصة الذى وضعه القرآن الكريم "إن الحسنات يذهبن السيئات" كما تستبعد توجيهاته في التوبة والندم وغفران الله الذوب.

\* \* \*

هذا عرض سريع للطريقة التي توصلت بها دعوة الإحياء الإسلامي إلى أسسها، ووسيلة تعاملها مع هذه الأسس، وكيف أنها بذلك بددت الكشير من المشكلات التي أوجدتها تعقيدات الفكر السلفى والفقه التقليدي .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتابنا الإسلام والحركة النقابية من ص ٨٢ إلى ص ٨٥ .

## نزحة اللاضوية تتناقض مع الإسلام

لما كانت نزعة الماضوية هي أيرز ما نتسم به الدعوات الإسلامية المعاصرة، وأنها هي السمة المشتركة بينها جميعا. فقد رأينا أن نفرد لتفنيدها هذا الفصل الموجز لعله أن يشفي هذه الدعوات من دائها العضال، فمهما كان نبل العاطفة التي تشد هذه الدعوات إلى الماضي المجيد، ونحو القرون الثلاثة التي ارتأت أنها أفضل القرون، ونحو الشخصيات النابهة، العظيمة، والمباركة بصحبة الرسول، فإن التحليل العميق لهذه النزعة يثبت أنها ليست من الإسلام، بل إنها تناقض الإسلام.

## وتناقضها مع الإسلام يتأتى من أمرين:

الأول: أن الإسلام يمثل المستقبلية في حين أن هذه النزعة تمثل الماضوية .

الثانى: أن الإسلام يمثل الموضوعية، وهذه النزعة تمثل الذاتية . وفيما يلى تفصيل هذا الإجمال ..

## المستقبلية والماضوية:

يغرس الفلاح البنور في الأرض ناظرا للمستقبل الذي سيجعل هـذه البنرة نباتات باسقة، وهو لا يتصور أنه سيأكل منها فورا، كما أنــه عندمـا غرسها في الأرض حرم نفسه لذة استهلاكها، ولو أنــه أسـتهلكها لكسـب

الحاضر وخسر المستقبل، ولحصل على حمل جوال من "التقاوى" بينما كان من الممكن لو زرع هذه التقاوى أن توجد له أطنانا من المحاصيل.

ويوفر التاجر من أرباحه فلا ينفقها على ملذاته، ولكنه يدخرها ويعيد استثمارها ويحرم نفسه مما توفره من استمتاع لأنه يعمل للمستقبل. لا للحاضر.

الإسلام كهذا الفلاح والتاجر، إنه يجعل الحياة الدنيا بأسرها مزرعة للآخرة، فهو ينظر للمستقبل إلى مدى أبعد مما يتصوره كل المستقبليين، لأته يستخدم الحياة الدنيا بأسرها كقنطرة للحياة الآخرة. بحيث تكون الحياة عملا ودأبا وكدحا وكفاحا ومجالا لأداء الصالحات واجتناب السيئات وهذا العمل والكفاح هو سمة كل الدعوات "المستقبلية" وتميز الإسلام هو أنه يجعل الحيلة الدنيا بأسرها قنطرة للمستقبل في حين أن الدعوات المستقبلية الأخرى تضعمدى محددا أو أن يسخر الأب حياته لمستقبل أبنائه.

ففكرة العكوف على الماضى واستلهامه مخالفة تماما للإسلام لأنسها تحول دون العمل والإبداع وأداء الصالحات وكبح الشهوات وتوجد بديلا عن هذا كله فى التغزل فى هذا الماضى والإشادة به، أو تجعل الشحاذة منه عملا وحرفة، وهى فى أعماقها مرض نفسى تبرر به النفس عجزها عن العمل، وسيادة السلبية عليها، والإسلام فى مستقبليته لا ينظر إلى الماضى ولا يقدس القبور، أو يعلى بنيانها، بل يطمس معالمها، وإذا كان قد سمح بزيارتها فللاعتبار، وقد رأى أن التمسح بأركانها أو تصور أى قوة فيها نسوع من الشرك والماضوية فى حقيقتها "قبورية" ووثنية ..

## الموضوعية والذاتية :

والجانب الثانى الذى نتتافى فيه الماضوية مع الإسلام. أن الإسلام موضوعى. أى أنه يمثل الفكر، والمبدأ، والقيم في حين أن الماضوية تمثل

التراث، والأشخاص، والممارسات. وفي حين أطلق الإسلام على اتباعه أسم "المسلمين" أي الذين يؤمنون بالإسلام وقيمه الموضوعية فإن الماضوية جعلت أصحابها يحملون أسم "السلفية" وما السلفية إلا أتباع السلف وطرائقهم ومذاهبهم وقد رفض الإسلام هذا وسمى اتباعه المسلمين أو المؤمنين ويتضح مدى الفرق في أن وسيلة الموضوعية هي الفكر، وأن وسيلة السلفية هي التقليد فالفرق بين الموضوعية والسلفية هو الفرق بين التفكير والتقليد، وقد يصور هذا الآيات العديدة التي تندد بالذين إذا دعوا إلى ما أنسانية الموضوعية) قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا (السلفية).

ولما كان الإسلام محكما في بنائه: كالجسد الواحد الذي يعمل كل عضو فيه لمصلحة الجسم كله دون أن تتنافر مهمة عضو مع مهمة بقية الأعضاء أو تعمل ما يسئ إلى الجسد بل تتلقى كلها في العمل له. فإن عزوف الإسلام عن الماضوية يتلاقى مع نفوره من الذاتية ويجمع هذا وذاك في نهيه عن تقديس الأشخاص أو توثين الأشياء أو اتباع الأباء والأجداد. ومن دلائل ذلك تمجيده للمسجد وتتديده بالقبور وأمره بالتفكير ونهبه عن التقليد، وبهذا يكون الإسلام بمستقبليته وموضوعيته في واد والسافية بماضويتها وذاتيتها في واد آخر .

وقد يجعلنا هذا نفهم كيف أن الدعوات الإسلامية عندما تمسكت بالماضوية كانت تؤمسن بفكرة بالماضوية كانت تؤمسن بفكرة نتاقض الإسلام! وأن هذا من أكبر أسرار فشل هذه الدعوات وعجزها عن التعامل مع الواقع، ولو كانت الماضوية من الإسلام لكان يجب أن تتصر ولو دعوة واحدة من هذه الدعوات.

والقرآن الكريم والسنة النبوية سواء في رفض الماضوية وسلفيتها وذاتيتها الأنهما معا يدعوان إلى المستقبلية والموضوعية .

وأى شئ أكثر حسما وقوة في التنديد بانباع الأباء والأجداد من هـــذه الآبات .

- ﴿والذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾. {١٧٠ البقرة}
- (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا
  ولا يهتدون).
- (قالوا اجثت لتلفئتا عما وجدنا عليه آباءنا).
- ◄ (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم). (٤٠ يونس)
- (لقد كنتم أنتم و آباءكم في ضلال مبين).
- (إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مهتدون). (٢٢ الزخرف)
- (انتهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا).

وكل الآيات أو الأحاديث التي تشيد بأشخاص فإنما يكون هذا لأعمالهم وليس لأشخاصهم كما لا يضفى القرآن على أحد مسن المخلوقيان عصمة أو توثينا وقد خص الله تعالى رسله بوحيه وتوجيها، ولهذا جاز للمؤمنين أن يكون الرسول أسوة لهم وهي صفة ليست لغيره، وعندما أمتدح الصحابة فإنه أمتدحهم لأنهم (أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا) وختم الآية (وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) وكل آيات المدح في القسرآن بتصب على (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ولم يعد الله تعالى العرب بوراثة الأرض ولكن "الصالحين" ولم يعط للأنبياء من سلطة سوى التبليغ والبيان وحذرهم في عبارات جازمة نجاوز هذا .

وقال الرسول "مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم أخره" بل لقد فضل الرسول ﷺ الذين آمنوا ولم يروه، وأورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عدداً من الأحاديث بهذا المعنى منها:

- عن أبى محيزيز قال قلت لأبى جمعة رجل من الصحابة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ﷺ قال نعم أحدثكم حديثا جيدا، تغدينا مع رسول ﷺ ومعنا أبو عبيده بن الجراح فقال يا رسول هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى .
- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قــال رسـول الله ﷺ وبدت أنى لقيت إخوانى فقال أصحاب النبى ﷺ نحــن إخوانــك. قــال أنتــم أصحابى، ولكن إخوانى الذين آمنوا بى ولم يرونى .
- وعن أبى إمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ طوبى المن آمن بى ور آنى مرة وطوبى المن آمن بى ولم يرنى سبع مرات (١).

وهذا يدل على أن الإخلاف قد يكونون أفضل مـــن الأســلاف وأن الذين لم يشاهدوا النبى و آمنوا به أفضل من الذين شاهدوه و آمنوا به .

فإذا قيل إن الرسول قال عن أصحابه "والذى نفس محمد بيده لسو أن أحدا انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه". فإن ذلك إنما كلن لأن كفاحهم مع الرسول أدى لظهور ونجاح الإسلام، وهو - فى النهاية - يصب فى تيار المستقبلية والموضوعية .

 <sup>(</sup>١) أنظر الفتح الرباق في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبان للشيخ الوالد رحمـــه الله ج١٠٥ ص ١٠٥ ١٠٧ وقد أورد البخارى في خلق أفعال العباد رواية عن أبي جمعة بالمعنى نفسه .

## فهريس

| ٣                                           | نست                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٦                                           | الفصل الأول: توحيد الله يستتبع                 |
|                                             | التعديية فيما عداه                             |
|                                             | الفصل الثاني: إشارات القرآن إلى التعددية.      |
| ۱۲                                          | قواعد التعديبة في القرآن                       |
| Y1                                          |                                                |
| Y1                                          |                                                |
| Yo                                          |                                                |
|                                             | الفصل الرابع: الحسكمة.                         |
| £ •                                         | أصل مسكوت عنه من أصول الإسلام                  |
|                                             | يقرر الانفتاح والتعديدية                       |
| £Y                                          |                                                |
| £0                                          | لماذا ذكر القرآن الحكمة جنبا إلى جنب الكتاب.   |
| ٤٨                                          | الفصل الخامس: التعددية في مجتمع إسلامي         |
|                                             | قضية الاختلاف والائتلاف                        |
| ٠٦                                          | هداية الأنبياء .                               |
|                                             | غواية الشياطين.                                |
| 17                                          | الفصل السلاس: آليات ضبط التعددية               |
| ٦٧                                          | توفر درجة من الوعي السليم للإسلام              |
|                                             | الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر                |
|                                             | مقتضيات التعددية في المجتمع الإسلامي           |
|                                             | ملحق عن دعوة الإحياء الإسلامي :                |
| 1                                           | ١. فكر وفقه دعوة الإحياء .                     |
| <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |                                                |
|                                             | γ- <b>,                                   </b> |
| d                                           |                                                |



رقم الإيسداع بدار الكتب ٨٦١ه لسنة ٢٠٠١ الترقيم الدولى 8-33-5378 I.S.B.N.







توهم كثير من الناس أن الأمة الإسلامية لما كانت أمة التوحيد، فإن هذا يفترض الأحادية في النظم، بمعني أن يكون هناك رئيس واحد، ونظام واحد، وحزب واحد، وصحافة واحدة الخ ..

ويذهب هذا الكتاب عكس ذلك تمامًا ويوضح أن توحيد الله تعالى يستتبع التعددية فيما عداه. فالتوحيد مقصود به الله وحده، ومد معني الواحدية على غيره يمكن أن يكون نوعًا من الشرك، ويستشهد على ذلك بعدد كبير من الآيات القرآنية التي تقرر التعددية وتتقبل الاجتهادات داخل الإطار الفسيح. بل إن انفتاح القرآن وصل إلى درجة الاعتراف بكل الأديان، وبكل الرسل وخص الله تعالى نفسه بالفصل فيما فيه بشتجرون ..

وتحت عنوان «الحكمة: أصل مسكوت عنه من أصول الإسلام يقرر الانفتاح والتعددية» يوجه الكتاب الانتباه إلي أن القرآن يدعو إلي «الكتاب والحكمة» ويفند ما ذهب إليه الشافعي من أن الحكمة هي السنة لأن القرآن يوردها في كثير من الآيات بما ينافي هذا المعني فضلاً عن أن السنة نفسها تدعو إلي الحكمة وتعتبرها ضالة المؤمن، وأن تقرير القرآن للحكمة أصلاً من أصول الإسلام يوجب استلهام النافع والمفيد من كل الثقافات والحضارات كائنة ما كانت وأن المسلم يكون أحق بها.

وفي فصل خاص يعرض الكتاب تصوره عن «التعددية في مجتمع إسلامي» فيشير إلى مبدأ رئيسي في الإسلام هو قبول الاختلاف وأنه لا يثير عداوة أو حساسية لآنه مما لا مناص عنه، ولأن الله تعالي خص نفسه بالفصل فيه يوم القيامة وأن الاختلاف غير الخلاف. فالاختلاف يوجب التعددية ولكن الخلاف يؤدي إلى الواحدية ثم ينتقل إلى العاملين الرئيسين في المجتمع الإسلامي إلا وهما هدانة الانتباء وغوانة الشباطين.

وفي الفصل الأخير ضوابط التعددية يتحدث الكتاب عن أنه وإن كانت من ناحية المبدأ ليست في حاجة لآليات تضبطها، لأنها -كالحرية- تضب بنفسها، إلا أن التجربة تثبت ضرورة وجود هذه الآليات التي تضع «قوا» وتكفل لها الاستمرار وتحول دون الانحراف. ويعرض الكتاب في هذا الضرورة توفر حد أدني من الفهم الإسلامي الرشيد الذي يرفض التعصب كما يعرض «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو يعالج هذا المبدم منكرا الخ .. المشهور ويوجب ضبط الحديث بالقرآن وبين حديث باليد علي الحالات العاجلة التي تؤدي السلبية فيها إلي وقوع جريمة المفهوم التقليدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويورد رأيا للإمادان البنا أبداه عندما حطمت مجموعة من «مصر الفتاة» بعض الحاد



دار الفكر الإسلامي

الثمن وحنيهات